





#### □ النفحات الرمضانية

تأليف: الحبيب محمد بن عبد الله الهدار

الطبعة الأولى: ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠م

جميع الحقوق محفوظة ©

قياس القطع: 18×11



الجمهورية اليمنية، تريم (حضرموت) تلفاكس ٤١٩٣٣٦ (٥٠٩٦٧٥) ، ص.ب ٥٨٠٧٦



للِْمَلَامَّةِ ٱلدَّاعِيَّةِ النَّالَٰهُ ۗ النِّحِبِيْتِ مُحَدِّبِنَ عِبْدِاللَّهُ ٱلْمُتَّارِّ



بسيالتعزاته

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيعِ مقدِّمة الناشر

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ علىٰ أشرف الخَلْق أجمعين، وعلىٰ آله وصحبهِ والتابعين له بإحسانِ إلىٰ يوم الدين.

وبعد،

فهذه «نفحاتٌ رمضائيةٌ» مباركة، من أنفاس العلامة الداعي إلى الله، مفتي لواء البيضاء، الحبيب محمّد بن عبد الله الهدّار، رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهي مجموعة من الأدعية العذبة والابتهالات الخاشعة، ونخبة من القصائد الندية التي تُنشَد في موسم رمضان وغيره، صدّرها المؤلّف رحمه الله بطائفة من النصائح الدينية والإرشادات والتوجيهات الاجتماعية. نقدّمها اليوم لتكون زاداً لأحباب رمضان ورُوّاده (۱).

 <sup>(</sup>۱) ونئبه القارىء الكريم إلى ضعف بعض الأحاديث التي ساقها المؤلف في
 كتابه هذا، وأنه لا ضير في ذلك، فالعمل بها جائز صحيح لا غبار =

هذا وتُعدُّ هذه «النفحات» الكتابَ الثانيَ الذي نضطلعُ بنشْرِه محققاً من مؤلَّف اتِ الحبيب الهدّار، بعد كتابه الأول: «مفتاح الحج»، ضارعين إلى المولى تعالى أن يُعيننا على إخراج بقية تآليفه، وغيرها مِن المصنفاتِ العلميةِ النافعة، والحمدُ لله ربّ العالمين.

۲۷ من شوّال ۱۶۲۶هـ الموافق ۲۱ / ۲۱ / ۲۰۰۳م

عليه، لِمَا تقرَّر عنـد العلمـاء من جـواز العمـل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فاقتضىٰ التنبيه.

## بِسْعِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيعِ [المقدِّمة]

الحمدُ لله كما هو أهلُه، وصلَّىٰ الله وسلَّمَ في كلِّ لحظةٍ أبداً، علىٰ سيِّدِنا محمَّد، وعلىٰ آلِه، عدَدَ نِعَمِ الله وأفضالِه.

وبعد،

فهذه نفْحةٌ مبارَكةٌ من نفحاتِ الشُّهرِ الكريم، اشتملَتْ علىٰ:

التعريفِ برَمضان، وخُطبةِ الرسولِ صلّىٰ الله عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ في آخرِ شعبان،

وخلاصةِ فضائلِ رمَضان،

وتوجيهِ عامّ،

وأدعِيةٍ مأثورة،

وخاتمة،

ثم الترحيبِ برمّضان،

ثم المنظومةِ الميميّة، وهي سبعةُ فصولٍ في: الترحيبِ والنصيحةِ والتوديعِ والدعاء.



#### شيءٌ منَ التعريفِ برمَضان

رمَضانُ يُرمِضُ الذنوب، أي: يُحرِقُها، وهو موسمُ السّعادة، وإذا سلّم سلّمتِ السّنة. وهو شهرٌ أوَّلُه رحمة، وأوسَطُه مغفِرة، وآخرُه عِتْقٌ منَ النار، ومَن لم يُغفَرُ له فيه فهو محروم.

وفيه تُفتَحُ أبوابُ الجِنان، وتُغلَقُ أبوابُ النار، وتُقيَّدُ مرَدَةُ الشياطين.

وأَجْرُ صِيامِه فوقَ الحساب؛ لأنه لله خاصّة. وريحُ الصائمِ أطيَبُ عندَ الله من ريحِ المِسك. ونومُ الصائمِ فيه عبادةً، قال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلّم: "نوْمُ الصائمِ عبادةً، وصمْنُه تسبيحٌ، وعمَلُه مُضاعَفٌ، ودعاؤه مُستَجابٌ، وذنبُه مغفور»(١)، إلىٰ غيرِ ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «شُعَب الإيمان» (٣: ٤١٥) والديلمي في «مسند الفردوس» (٥: ٢٤٨) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه، مرفوعاً. ورُوِيَ عن غيره من الصحابة، لكن في أسانيده ضعف.

# خطبةُ النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم آخرَ شعبانَ كما في «الزَّواجر»

قال: خطَبَنا رسولُ الله صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ في آخرِ يوم من شعبان، فقال:

«أَيُّهَا الناس، قد أَظَلَّكم شهرٌ عظيمٌ مُبارَك، شهرٌ فيه ليلةٌ خيرٌ منْ ألفِ شهر، جعلَ الله صِيامَهُ فريضةٌ، وقيامَ ليْلِه تَطَوُّعاً، مَن تقرَّبَ فيه بخَصْلةٍ من خيرٍ كان كمن أدَّىٰ فريضةٌ فيما سواه، ومن أدِّىٰ فريضةٌ فيما سواه. ومن أدِّىٰ فريضةٌ فيما سواه. وهو شهرُ الصَّبر، والصَّبرُ ثوابُه الجنّة، وشهرُ المواساة. وشهرٌ يُزادُ في رزْقِ المؤمنِ فيه. مَن فطَّرَ فيه صائماً كان مغفِرةً لذنوبِه وعِتْقَ رقبَتِه من النار، وكان له مِثْلُ أجرِه، من غيرِ أن ينقُصَ من أجره شيء».

قالوا: يا رسولَ الله ، ليس كلَّنا يجِدُ ما يُقطِّرُ الصَّائم؟ قال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم: «يُعطي الله هذا الثوابَ مَن فطَّرَ صائماً علىٰ تمرة أو شَرْبةِ ماءٍ أو مَذْقةِ لبن. وهو شهرٌ أوَّلُه رحمة، وأوسَطُ مغفِرة، وآخرُه عِتْـقٌ من النار. مَنْ خفَّفَ عن مملوكِهِ فيهِ غَفرَ الله له، وأعتَـقَه مِنَ النار.

واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين تُرضُونَ بهما ربَّكُم، وخصلتانِ اللتانِ اللتانِ النَّانِ اللّه، وتستغفِرُونَه، وأمّا الخَصلتانِ اللّه وأمّا الخَصلتانِ اللّه، وأمّا الخَصْلتانِ اللّه، وأمّا الخَصْلتانِ اللّه وأمّا الخَصْلتانِ اللّه الله عنهما فتسألُونَه الجنّة وتتعوّذونَ به من النار، ومن سَقىٰ صائماً سقاهُ الله من حَوْضي شرْبةً لا يظمأ بعدَها أبداً (۱).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ خزيمةً في الصحيحه (۳: ۱۹۱ ـ ۱۹۲) والبيهقي في الشعب الإيمان (۳: ۳۰۵ ـ ۳۰۳)، وغيرهما، من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.

## خلاصةُ فضائلِ رمَضان

المطلوبُ من كلِّ مسلمِ ثلاثُ خِصالِ في رمضان: الأُولىٰ: الصيام، وهو في رمضانَ فرضٌ علىٰ كلِّ مسلمٍ بالغ عاقلِ مُطِيقِ مُقيم.

ومعنىٰ الصِّيام: الإمساكُ عنِ الطَّعامِ والشرابِ وما يدخُلُ إلىٰ الجوَّف، طُولَ النهار.

ولا يتم الله بتراك المعاصي والجدال، قال صلّى الله عليه وآلِ وسلّم: «الصّومُ جُنّة، فإذا كان أحدُكم صائماً فلا يرفُث ولا يجهَل، وإنِ امرؤ قاتلَه أو شاتَمَه فلْيَقُلْ: إني صائم، إني صائم»(١).

وقال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم: «خمسٌ يُفَطِّرْنَ الصائم، أي: يُذهِبْنَ أَجْرَه (٢٠): الكذِب، والغِيبة، والنّميمة، واليمينُ

أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) وغيرهما، مِن حديث أبي
 هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) هذا التفسير من كلام المؤلّف رحمه الله لا من لفظ الحديث.

الكاذبة، والنظرُ بشهوة»(١).

الثانية: القيامُ، وهو سُنّة، ومعناه: أن يقومَ لياليَ رمضانَ مُتهجِّداً بصلاةِ النفْلِ والقرآن، ومِثلُ ذلك حِلَقُ الذِّكْرِ والعِلم. ومَن صلّى العشاءَ والفجرَ جماعةً فقد أدرَكَ حِصّةً كبرى من قيامِ رمضانَ وقيامِ ليلةِ القدْر.

قـال صلَّىٰ الله عليـه وآلـه وسلَّم: «إنَّ الله تعالىٰ افترَضَ صـوْمَ رمضـان، وسَنَنْتُ لكم قيامَـه، فمَنْ صامَه وقامَه إيماناً واحتساباً ويقيناً، كان كفَّارةً لما مَضىٰ "(٢).

وقال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم: «مَن صلَّىٰ العشاءَ في جماعة فكأنما قامَ نصفَ ليلة، ومن صلّىٰ الصُّبحَ في جماعة فكأنما صلّىٰ اللّيلَ كلَّه»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (برقم ١١٣١) وغيره، واقتصر الإمامُ تقي الدين السُّبْكي في «شرح المنهاج» علىٰ تضعيفه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٤: ١٥٨) وابن ماجه (١٣٢٨) والبيه قي في «شعب الإيمان» (٣: ٣٠٧) واللفظ له، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٥٦) وأحمد (١: ٨٥، ٨٨)، من حديث عثمان بن
 عفّان رضى الله عنه.

وقال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم: «مَن صلَّىٰ العشاءَ في جماعةٍ فقد أخَذَ بحظُه مِن ليلةِ القدْر»(١). فإن صلّىٰ التراويحَ بتأنُّ ازدادَ أجْراً، وكلما ازدادَ عملًا ازدادَ أجْراً. قال ﷺ: «أجرُكَ علىٰ قدْر تعبك»(٢).

الثالثة: التعرَّضُ للعِنْقِ من النار، وللنفحاتِ العِظام، فمن سلِمَ من أهلِ الصِّيامِ من عُقوقِ الوالدَينِ وقطيعةِ الرحمِ والمُشاحَنةِ وإدمانِ الخمر، وأتى بالخصلتينِ السابقتين، فقد فازَ بالعِنْقِ من النارِ والنفحاتِ العظام.

قال العلماء: أربعةٌ محرومونَ من المغفِرةِ في رمضانَ وغيرِه: العاقُ لوالدَيه، وقاطعُ الرَّحِم، والمُشاحِن، ومُدمِنُ الخمر.

قال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلّم في الحديثِ الطويل: «قال جبريل: مَن أدرَكَ رمضانَ فلم يُغْفَرْ له أبعدَه الله، قل: آمين، فقلتُ: آمين، ثم قال: مَنْ ذُكِرْتَ عندَه فلم يُصَلّ عليك أبعدَه

أخرجـه الطبـراني في «الكبير» (٨: ٢١٠ برقم ٧٧٤٥)، من حديث أبي
 أمامة رضي الله عنه، وفي إسناده ضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٧) ومسلم (١٣١١) من حديث أم المؤمنينَ عائشةَ رضي الله عنها.

الله، قبل: آمين، فقلتُ: آمين، ثم قال: مَن أدرَكَ أبوَيهِ عندَ الله، قبل: آمين، الكِبَر، أو أحدَهما، فلم يُدخِلاه الجنّة، أبعدَهُ الله، قل: آمين، فقلتُ: آمين»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٤٦) وابنُ خُزيمة في "صحيحه" (١٤٣) وابن حبان في "صحيحه" (٣: ١٨٨)، وغيرهم، من حديث أبي هريرة رضيَ الله عنه.

## توجيةٌ عامّ رمَضانُ ضَيْفٌ كريمٌ

أيّها المسلمون، هذا ضَيْفُكُمُ الكريمُ عادَ عليكم بحمدِ الله بعافية وسلام، فأكرموه بالصِّيام والقِيام، والاعتكافِ في بيوتِ الله ومُدارَسةِ القرآن، ولا تُلهِكُم عن عِمارةِ أوقاتِه بالطَّاعاتِ أموالُكم ولا أولادُكم، فقد أنزَلَ الله ثلاث آياتٍ تكفي المؤمنين موعِظةً إن تدبَّروها:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُو أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن فِي اللّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ \* وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِكُ أَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِكُ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِكُ مِن أَلصَلِحِينَ \* وَلَن يُؤخِر اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَلَىٰ يُؤخِر اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهُما وَاللّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ٩ - ١١]. صدق الله العظيم.

### رمَضانُ والأفلام

هذا شهرُ القرآنِ لا شهرُ الأفلامِ الخَلاعيّة، والمُسلسَلاتِ الخياليّةِ التي احتوتُ على الكذِبِ قولًا والكذِب فعلًا! فضَحِكُها كذِب، وبكاؤها كذِب، وجِدُّها هَزْل، والكذِبُ ثلثُ النَّفاق. قال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم: «ويْلٌ للذي يُحدُّثُ فيكذِبُ لِيُضْحِكَ به القوم، ويْلٌ له ويْلٌ له!»(١).

والذي ينشُرُ الكَذِبَ في الآفاق، في الإذاعةِ والنشرات، يُشَقُّ شدقُهُ وعينُه وأَنفُه بكَلُّوب (٢) من حديد، كلَّما شُقَّتْ عادَتْ ثانياً. وإلى يومِ القيامةِ كَما في الحديثِ الصّحيح، وذلك بعدَ ممايّه (٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٩٩٠) والترمذي (٢٣١٥) من حديث بهز بن حكيم
 عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديثٌ حسن.

 <sup>(</sup>٢) الكَلُوب (ويُسمىٰ أيضاً: الكُلاب، وجمعهما: كلاليب): هو الحديدة المعقوفة الرأس، كالخطاف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيحه (٧٠٤٧) من حديث سَمُرة بن جندب
 رضى الله عنه .

# اللَّهِوُ واللَّعِبُ يَصُدَّانِ عن ذِكْرِ الله

خَصلتانِ لم تُخلَقُ لهما أيّها الإنسانُ، ولم تُخلَقُ إلا للعبادة:

﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلِمِنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الـ ذاريات: ٥٦ \_ ٥٩]. صدق الله العظيم.

ونبيُّك المعصُومُ صلَّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ قال: «لستُ مِن دَدٍ، ولا الدَّدُ منّي بشيء»(١). الدَّدُ أي: اللّهو. وقد سَنَّ لكَ قيامَ هذا الشهْر، واعتكافَ كلِّ العشْر، ومُدارَسةَ القرآنِ في الشهرِ الكريم، فاغتنِم الفُرصة، فإنّها تمُرُّ مرَّ السّحاب.

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَكَٰوُا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيّا ﴾ [الأنعام: ٧٠].

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٥) والبيهقي في «السنن» (١٠:
 ٢١٧) من حديث أنس رضي الله عنه. فسَّره البخاري بقوله: يعني: ليس الباطلُ مني بشيء.

﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْمَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَكُم الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٣]. صدق الله العظيم،

## التهديدُ لمَن صدَّه لهوٌ أو شُغلٌ عن إجابةِ الداعي إلىٰ الصلاة

قد ورَدَ التهديدُ في حقِّه ما ليسَ عليه مزيد، وهو من الثلاثة الذين يُصَبُّ في آذانِهم - طُولَ يومِ القيامةِ - الآنُك، أي: الرصاصُ المُذاب، وهُم:

- مَنْ سمِعَ النداء، أي: المؤذِّن، فارغاً صحيحاً فلم يُجِبُه.

ومَنِ استمَعَ إلىٰ قَيْنة، أي: مُغَنّيةٍ أجنبيّةٍ يتلذَّذُ بصوتِها.

\_ومَنِ استمَعَ إلىٰ حديثِ قومٍ وهم له كارهون (١٠). \_ ومن هذا القبيلِ قلَمُ المُخابَرة، والسّاعي بالناسِ إلىٰ

<sup>(</sup>١) حديث استماع القَيْنة أخرجه ابن عساكر من حديث أنس رضي الله عنه، كما في «فيض القدير» (٦: ٦٠). وحديث الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون. أخرجه البخاريُّ (٧٠٤٢) من حديث ابن عباس رضيَ الله عنه.

الحكومةِ ليفضَحَهم (١١). ولا يكونُ هذا الوصْفُ إلّا في ولَدِ زِناً أو مَن فيه عِرْقٌ منه كما في الحديث (٢).

وقد قال الله سبحانه في حقّ من لم يُجِبِ المؤذّن: ﴿ يَوْمَ اللهُ سَبَعَطِيعُونَ ﴿ خَنْمِعَةً أَبْصَرُهُمُ اللّهُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَنْمِعَةً أَبْصَرُهُمُ مَرَّمَقُهُمْ ذِلَّةٌ وُقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْفِي وَمَن يُكَذِبُ بَهَذَا ٱلْمَدِينِ السَّمْوَةِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْفِي وَمَن يُكَذِبُ بَهَذَا ٱلْمَدِينِ اللهُ الْمَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَمَنْمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [القلم: ٢١\_٥٥]. صدق الله العظيم.

 <sup>(</sup>١) بغير حقّ أو وجه صحيح، أمّا فضح أهل الزيغ والفساد لردعهم فمشروع.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤: ١٠٢) والبيهقيُّ في «السنن الكبير» (٥: ٢٨٦)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

#### المساجد

المسَاجدُ بيـوتُ الله، يدخُلُهـا المؤمنُ فيَفـرَحُ ويمـرَحُ كطائرٍ دخَلَ إلىٰ بستانِ يانع، ويدخُلُها المُنافِقُ فيكونُ كطائرٍ في قفص خـرَجَ رأسُه ورِجلُـه وبقَتْ رِجْلٌ واحدةٌ يُحاولُ إخراجَها ليهرُب.

وداعي الله يدعو كلَّ مسلم إلىٰ المسجدِ كلَّ يومِ خمسَ مرات، ولا صلاة لجار المسجدِ إلّا في المسجد، وبشَّرَ النبيُّ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ المَشّائينَ في الظُلَم إلىٰ المساجدِ بالنورِ التامِّ يومَ القيامة (١)، وأمَرَ الأُمّة أن يشهَدوا لمَنِ اعتادَها بالإيمان (٢)، وأخبَرَ أنَّ مَن قلبُه مُعَلَّقٌ بها: مِنَ السبعةِ الذينَ بالإيمان (٢)، وأخبَرَ أنَّ مَن قلبُه مُعَلَّقٌ بها: مِنَ السبعةِ الذينَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجَـه (٧٨٠) وابن خُزيمـة (٢: ٣٧٧) وغيرهمـا من حـديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وقد رُوي عن عددٍ من الصحابة غيره.

 <sup>(</sup>۲) وهو قوله ﷺ في الحديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»، أخرجه الترمذي (٣٠٩٣) وابنُ ماجَهُ (٨٠٢) وغيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ غريب.

يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّ عرشه يومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه (١١).

وطلَبَ منَ المسلمينَ كشْرةَ الاعتكاف، سيّما في رمضان، سيّما في العَشْرِ الأخيرة (٢)، فرمضانُ شهرُ المساجد، على كلِّ مسلم أن يُوفِّرَ من أوقاتِه للمسجدِ غيرَ ما اعتادَه قبلَ رمضان، امتثالًا لنبيَّه صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخـاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١) وغيرهمـا، من حـديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) كما في البخاري (۲۰۲۷) ومسلم (۱۱۹۷) وغيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

## وزارة الإعلام

إلىٰ المسؤولينَ في وِزارةِ الإعلام المحترمين،

رمضانُ ضيْفُ المسلمين، فهل مِن تقديرِ لضيْفِكمُ الكريم؟ هل مِن تخفيف من البرامج المُطوَّلةِ ليتوفَّرَ الوقتُ للمساجد؟ هل تمنعونَ الصُّورَ المُثيرة؟ هل تترُّكونَ للمساجدِ شهْرَها، فإنَّ الله سبحانه أنزَلَ في المُغنينَ ومَن نشَرَ أغانيهم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَها هُزُولًا أَوْلَتِكَ هَمُ عَذَابُ مُّهِينٌ \* وَإِذَا لُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَئُنا وَلَى مُسَتَحَيِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُها كَأَن فِي أَذُنيهِ وَقَرَّا فَبَشِرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيهٍ \* فَإِذَا لُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَئُنا وَلَى مُسْتَحَيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُها كَأَن فِي أَذُنيهِ وَقَرَّا فَبَشِرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيهٍ \* فَإِذَا لُتَكَى عَلَيْهِ ءَايَئُنا وَلَى مُسْتَحَيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُها كَأَن فِي أَذُنيهِ وَقَرًا فَبَشِرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيهٍ \* فَاللهِ العظيم .

## نتائج الأفلام

أقلُّ نتائجِها ضَياعُ الأوقاتِ التي قِيلَ فيها: كلُّ نَفَسٍ من أنفاسِك جوهرةٌ لا قيمةَ لها.

[من الطويل]

وقيل:

لقد ضاع عُمْرٌ ساعةٌ منه تُشتري

بمِلءِ السَّما والأرضِ أيَّةَ ضَيْعةِ

فيا ضَيْعةَ الأعمارِ تمضي سَبَهْلَلًا

وذَرَّتُها تعلو على ألفِ دُرّةِ

قال ﷺ: «ما تمُرُّ بابنِ آدمَ ساعةٌ لا يذكُرُ الله فيها إلّا حَسِرَ عليها يومَ القيامة»(١١).

وقيل:

أخرجه البيهقي في "شُعَب الإيمان" (٥١٢، ٥١٣)، والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠: ٩٣ ـ ٩٤ برقم ١٨٢) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠: ٧٣): رجاله ثقات.

فكيف بضياع أوقات رمضان، الذي تُضاعَفُ فيه الأعمالُ الصالحةُ قيل: إلى ألفِ ضِعف، قيل: وكذلك تُضاعَفُ فيه السيئات، وكيف إذا كانتْ أفلاماً خَلاعيّةٌ تُثِيرُ الشهواتِ للناظرين؟ ومن ملاً عينه من الحرامِ ملاً الله عينه من النار! وكيف إذا جاوزَتْ هذا، مِثْلَ (الفيديو)، فشاهدوا فيه الفواحش؟ ولعَنَ الله الناظرَ والمنظورَ إليه، واشتركوا جميعُهم في اللَّعْنِ والإثم (۱).

ومن نتائجها تعلُّمُ الفاحشة، فقلّما أدمَنَ عليها أحدٌ من الشباب: ذكراً كان أو أُنثىٰ، إلّا وعمِلَ مِثلَ ما شاهدَ وأصبحَ من حِزبِ الشيطان، أعاذنا الله والمسلمينَ من كلِّ سُوءِ في الدّارَين.

 <sup>(</sup>١) وأفحش من (الفيديو) الوقوعُ في مصائد الفساد علىٰ شبكة (الإنترنت)
 التي كادت الآن تدخل كل منزل.

#### الدقيقة

الساعةُ ستونَ دقيقة . الدقيقةُ لو صُرِفَتْ إلىٰ قراءةِ سُورةِ الإخلاص : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ . لَقُرِىءَ منها خمسَ عشْرةَ مرةً تقريباً ، كلُّ ثلاثٍ ثوابُها مِثلُ قراءةِ القرآنِ كلِّه ، فكم تفُوتُ مِن دقائقَ وساعاتٍ وأيامٍ وليالِ وأشهرُ وسنوات!

فيا مؤمنين بتسجيل الملائكة الكرام، كيف ترضون بتسجيل ما لا ينفَعُ يوم الحساب؟ بل كيف ترضون بتسجيل لمُوجِبَاتِ الخِزْيِ والنارِ وجميعُ أعمارِكُم وما فيها – من خيرٍ وشرٌّ ويقَظةٍ ونوْمٍ وحركةٍ وسُكون – قد حواها كتاب؟

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَآتَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْلُونَ يُولِيَّا أَمْدُ وَلِيَ كُلِيَا أَمْدُ وَلِيَ كُلِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأْ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًاْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 19]. صدقَ الله العظيم.

#### تسجيلٌ آخر

﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْيَدُ عَلَى ٱفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشَهَدُ آرَجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ آيس: 10]، ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ آعَدَاءُ ٱللّهِ إِلَى ٱلنّارِفَهُمْ فَوْزَعُونَ \* حَقَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللّهُ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللّهُ ٱلَّذِى كَانُونَ يَعْمَلُونَ \* وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِلْيَةِ تُرْجَعُونَ ﴾ [فصلت: 19]. صدق الله العظيم.

### استدراكٌ وتصحيح

مَن أرادَ تدارُكَ ما فات، ومحْوَ ما حَوَتْه السِّجِلَّات، فعليه بالتوْبة، وهي :

- \_ النّدمُ.
- \_والإقلاع.
- \_ والعزُّمُ أَنْ لا يعُودَ إلىٰ الذنب.
  - \_وردُّ المظالم إلىٰ أهلِها.

- وبالاستغفار، آناءَ اللّيلِ والنهار، فقد قال صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلّم: «تُوبُوا إلىٰ الله تعالىٰ، فإني أتوبُ إلىٰ الله في اليوم مئة مَرّة»(١)، وقال: «طُوبیٰ لِمَنْ وجَدَ في صحيفتِه استغفاراً كثيراً»(٢).

أخرجه مسلم (٢٧٠٢) وغيره، من حديث الأغر المُزني رضي الله عنه.

أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٥٩) وابنُ ماجَهُ (٣٨١٨)
 وغيرهما عن عبدالله بن بُسْر رضيَ الله عنه. وصحّح إسنادَه الحافظُ
 المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢: ٤٦٥).

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُثَمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]. صدق الله العظيم.

ومن أراد تصحيح الأعمال وعمارة ما مضى من الأوقات بالطّاعات، فلْيُعَمِّرُ أوقات رمضان بالخيرات والمَبرّات، ويتعرّض للنفحات والرَّحمات، ويشغَلُ نفْسه بالأعمال الصّالحات، حتى يُبَدِّلَ الله سيئاتِه حسَنات. وقَقَنا الله للصّالحات قبل المَمات، وتحمَّلَ عنا التَّبِعات، وبدَّلَ سيئاتِنا حسَنات، إنه قريبٌ مُجيبُ الدَّعَوات، وصلّىٰ الله علىٰ سيِّدِنا محمّد وآلِه وسلَّم، في كلِّ حينِ أبداً، عدد نعم الله وأفضالِه.



#### دعاء الإفطار

مِنَ الدَّعواتِ للصائمِ عندَ إفطارِه أن يقرَأ:

الحمدُ لله ، اللهُمَّ صلِّ على سيّدِنا محمّدِ وآلِه وسلَّم، اللهُمَّ لكَ صُمْت، وعلى رزقِكَ أفطَرْت، وبكَ آمَنْت، وعليكَ توكَّلْت، ورحمتَكَ رجَوْت، وإليك أنَبْت. ذهبَ الظَّمَأ، وابتلَّتِ العُروق، وثبّتَ الأجرُ إنْ شاءَ الله تعالىٰ.

يا واسع الفضل اغفِرْ لي. الحمدُ لله الذي أعانني فصُمْتُ، ورزَقني فأفطرتُ. اللهُمَّ إني أسألُك برحمتِك التي وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ أنْ تغفِرَ لي. سُبحانك اللهُمَّ ويحمْدِك. ربَّنا تَقَبَّلْ منا إنَّك أنتَ السميعُ العليم.

اللهُمَّ إنّكَ عَفُوٌ تُحبُّ العفْو فاعفُ عنّا يا كريم، اللهُمَّ يا طليهمًّ يا عظيمُ يا صلِّ على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. اللهُمَّ يا عظيمُ يا عظيم، أنتَ إلهي، لا إله غيرُك، اغفِر الذَّنْبَ العظيم، فإنه لا يغفِرُ الذَّنبَ العظيم، فإنه العظيم، اللهُمَّ اغفِرْ لنا وارحَمْنا، وأدخِلْنا الجنّة، ونجنا من النار، وارضَ عنّا وتقبَّلُ منّا، وأدخِلْنا الجنّة، ونجنا من النار،

وأصلِحْ لنا شأنَنا كلَّه، وصلَّىٰ الله وسلَّمَ في كلِّ حينٍ أبداً علىٰ سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه، عدَدَ نِعَم الله وأفضالِه.

ثم يأتي بدُعاءِ الكُنوز:

عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه قال: سمِعْتُ رسولَ الله صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ يقول: "إذا كنزَ الناسُ الذهبَ والفضّة فاكْنُزُوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهُمَّ إني أسألُكَ الثّباتَ في الأمر، والعزيمة على الرُّشد، وأسألُك شُكْرَ نعمتِك، وأسألُك حُسنَ عبادتِك، وأسألُك قلباً سليماً، وأسألُك لساناً صادقاً، وأسألُك من خيرٍ ما تعلّم، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلّم، واستغفِرُكَ لِمَا تعلم، إنك أنتَ علّامُ الغيوب»(١).

وصلَّىٰ الله وسلَّمَ في كلِّ حينِ أبداً علىٰ سيّدِنا محمّدِ وآلِه، عدَدَ نِعَمِ الله وأفضالِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه تاماً الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (۷: ۲۷۹ برقم ۷۱۳۰)، وأخرج والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲: ۱۲۷ برقم ۱۲۸۹). وأخرج بعضه الترمذي (۳٤۰۷) والنَّسائي (۳: ۵۶) وأحمد (٤: ۱۲۵)، وغيرهم.

### صلاةً التسبيح

علَّمَها النبيُّ صلَّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ عَمَّهُ العبّاس، وقال له: «إذا أنت فعَلْتَ ذلك غفَرَ الله ذنبَك: أوّلَه وآخِرَه، قديمَه وحديثه، خطأه وعمْدَه، صغيرَه وكبيرَه، سِرَّه وعلانيتَه»(١).

وهي من الخصال المُكفِّرة للذنوب، المُفرِّجة للهمُوم، تُصلَّى أربع ركَعات بإحرام أو بإحرامين، والأحسَنُ تقرأ بعد الفاتحة والسُّورة خمس عشرة مرّة من: شبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهُنَّ الباقياتُ الصَّالحات، ويُزادُ بعدَهُنَّ ليلة الجمعة أو غيرَها: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلِيِّ بعدَهُنَّ ليلة الجمعة أو غيرَها: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلِيِّ العظيم، وعشراً في الركوع، وكذلك في الاعتدال، وكذلك في السجود، وكذلك في الجلوس بين السّجدتين، وكذلك في السجود الثاني، وكذلك في جَلْسة خفيفة بعدَ السجدتين، وهيَ السجود الشاني، وكذلك في جَلْسة خفيفة بعدَ السجدتين، وهيَ

أخرجه أبو داود (۱۲۸۳) وابن ماجه (۱۳۸۷) وغيرهما، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

الاستراحة، ولا تكبيرَ للقيامِ بعدَها. تُصَلّىٰ في أيِّ وقتٍ إلَّا في الأوقاتِ المُحرَّمة، وتُصَلَّىٰ عندَ بعضِهِم في جماعة، خصُوصاً في رمضان، لمُضاعَفةِ ثوابِها.

#### وهذا الدعاءُ يُقرَأُ بعدَ صلاةِ التسبيح:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، اللهُمَّ صلِّ وسلِّمْ علىٰ سيِّدِنا محمّدِ وآلِه وصحبِه أجمعين. اللهُمَّ إني أسالُك توفيق أهلِ الهُدىٰ، وأعمالَ أهلِ اليقين، ومُناصَحة أهلِ التَّوْبة، وعزْمَ أهلِ الصَّبر، وجِدَّ أهلِ الخَشية، وطلَبَ أهلِ الرَّغبة، وتعبُّدُ أهلِ الوَرَع، وعِرْفانَ أهلِ العلْم، حتىٰ أخافك.

اللهُمَّ إني أسألُكَ مخافةً تحجُزُني عن معاصِيك، حتى أعملَ بطاعتِكَ عملًا أستَحِقُّ به رضاك، وحتى أُناصِحَكَ بالتَّوبة خوفاً منك، وحتى أُناصِحَكَ بالتَّوبة خوفاً منك، وحتى أخلِصَ لك النَّصيحة حياءاً منك، وحتى أتوكَّلَ عليك في الأمور حُسْنَ ظنِّ بك.

سُبحانَ خالتِ النور، وصلَّىٰ الله على سيِّدِنا محمَّدِ وآلِه وصحبِه وسلَّم. سُبحانَ ربِّك رَبِّ العِزِّةِ عمّا يصِفُون، وسَلامٌ علىٰ المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالَمين، عدَدَ خلْقِه ورضىٰ نفْسِه وزِنةَ عرْشِه ومِدادَ كلِماتِه. تم دعاءً شهرِ رمضانَ المعظَّم يقرأُ كلَّ ليلةٍ معَ الجمعِ والإفراد والغالبُ في البُلدانِ معَ الاجتماع

يا خيرَ مَنْ عَبَقَتْ بالطِّيبِ طينَـتُهُ ا فطابَ مِن طِيْبها القِيعانُ والأُكَمُ نفْسي فِداءٌ لقبر أنتَ ساكنُهُ فيهِ العفافُ وفيهِ الجُودُ والكرَمُ أنتَ الحبيبُ الذي تُرجىٰ شَفاعتُهُ عندَ الصِّراطِ إذا ما زَلَّتِ القَدَمُ أنتَ البشيرُ النذيرُ المُستغاثُ به وشافعُ الخَلْق إذ يغْشاهُمُ النَّدَمُ تخُصُّهم بنَعيم لا نَفادَ لهُ والحُورُ في جنَّةِ المأوىٰ لهُمْ خَدَمُ والحَوضُ قد خصَّكَ الله الكريمُ به يوماً عليهِ جميعُ الخَلْق تَزدَحِمُ

لولاكَ ما خُلِقَتْ شمسٌ ولا قمَرٌ

ولا سماءٌ ولا لَـوحٌ ولا قلَـمُ

صَلَّىٰ عليكَ إلهُ العرش ما طَلَعَتْ

شمسٌ وحَنَّ إليكَ الضَّالُ والسَّلَمُ (١)

والآلِ والصَّحْبِ لا ننساهُمُ أبداً

منَّا الترَضِّي عليهِمْ ما جَري قلَّمُ

فكُنْ شفيعيْ إذا ما ثُرْتُ من جَدَثي

فإنني ضيْفُكمْ والضيَّفُ يُحترَمُ

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) الضالُ (بتخفيف اللام) واحدتُه ضالَةٌ: شجرةٌ تكون بأطراف اليمَن، ترتفع قدر الذراع، ذكيةُ الرائحة جداً، تأتيك ريحُها مِن قبلِ أن تصلَ إليها. والسَّلَم واحدتُه سَلَمة: شجرةٌ كبيرةٌ ذاتُ شوك، طيبة الرائحة، يُدبَغ بورقها وقشرها.

والله تعالىٰ يقولُ وقولُه الحقُّ المُبين: أعُوذُ بالله مِنَ الشيطانِ الرَّجيم ﴿ وَإِذَا سَاَ لَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ فادعُوه

نسألُكَ يا الله، لنا ولأحبابِنا أبداً، وللمسلمينَ إلىٰ يومِ الدِّين:

بسمِ الله الرحمٰن الرَّحيم، الحمدُ لله رَبِّ العالَمين، حمْداً كثيراً طيِّباً مُباركاً فيه، علىٰ كلِّ حال، حمْداً يُوافي نِعَمَه، ويُكافىءُ مَزِيدَه.

ربّنا لك الحمدُ كما ينبغي لجَلالِ وجهِك وعظيم سُلطانِك، سُبحانك، لا نُحْصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت علىٰ نفْسِك، لك الحمدُ حتىٰ ترضىٰ، ولك الحمدُ إذا رضِيت، ولك الحمدُ قبلَ الرّضىٰ، ولك الحمدُ بعد الرّضىٰ، ولك الحمدُ بعد الرّضىٰ، ولك الحمدُ في كلِّ لحظةِ أبداً، عددَ خلْقِك ورضىٰ نفْسِك وزِنة عرشك ومِدادَ كلِماتِك. اللهُمَّ صلِّ وسلِّمْ علىٰ سيِّدِنا محمد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمد،

عن ذِكْرِكَ وذِكْرِه الغافلون.

اللهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ مُوجِباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفِرتِك، والسلامةَ من كلِّ إِنَّم، والغنيمةَ من كلِّ بِرَّ، والفوزَ بالجنّة والنجاة من النار.

اللهُمَّ لا تدَعْ لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرْتَه، ولا همّا إلّا فرَّجْتَه، ولا دَيْناً إلّا قضَيْتَه، ولا عَيباً إلّا ستَرْتَه، ولا غمّاً إلّا كشَفْتَه، ولا مريضاً إلّا شفيئتَه، ولا مُحتاجاً إلّا كفيئتَه، ولا سائلًا إلّا أعطَيْتَه، ولا مجاهِداً في سبيلكَ إلّا نصَرْتَه، ولا مُجتهداً في الدِّينِ إلّا أعنْتَه، ولا غائباً إلّا ردَدْتَه، ولا عَدُوّاً إلّا خذَلْتُه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضِي إلّا قضيْتَها، يا أرحمَ الرَّاحمين، يا أرحمَ الراحمين، يا أرحمَ الراحمين.

اللهُمَّ أَرحَمْنا رحمةً تُغنِينا بها عن رحمةِ مَنْ سِواك، واجعَلْنا ممّن تولَّيتَهُ ووالاك، وأشغَلْنا بما تُبلِّغُنا به غاية رضاك، إنك علىٰ كلَّ شيءٍ قدير، وافعَلْ كذلك بوالدينا وأولادنا وإخوانِنا وسائر قراباتِنا، ومُعلِّمِينا ومَشايخِنا وجميعِ المسلمين.

اللهُمَّ طهِّـرٌ ألْسِنتَنا مِنَ الكَـذِب، وقلـوبَنـا من النَّفـاق، وأعمالَنـا من الرِّيـاء، وأبصارَنا من الخِيانة، فإنك تعلَمُ خائنةً

الأعيُنِ وما تُخفي الصُّدُورِ.

اللهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ فَهُمَ النبيِّين، وحفْظَ المُرسَلِين، وإلهامَ الملائكةِ المُقرَّبين، اللهُمَّ أغتِنا بالعلم، وزيِّنا بالحِلْم، وأكرِمْنا بالتقوىٰ، وجَمِّلْنا بالعافيةِ، يا أرحمَ الراحمين.

يا ساتِرَ الحالِ لا تكشِفْه، يا الله ستْركَ الذي لا ينكشِفُ في الدنيا والآخرة. اللهُمَّ يا مَن أظهَرَ الجميلَ وستَرَ القبيح، يا سابلَ السَّرْ أستُرْنا بسَرْك الجميلِ في الدَّارَين، واجعَلْ تحتَ السَّرْ كل ما تُحب، وصلَّىٰ الله وسلَّمَ في كلِّ حينِ أبداً علىٰ السَّرْنا محمّدِ وآلِهِ وصحبِه وسائرِ الأنبياءِ والمُرسَلين، عدد نِعَمِ الله وأفضاله.

﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ \* وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

## أدعوة

نسألُك يا الله لنا ولأحبابنا أبداً وللمسلمِين:

الحمدُ لله ، اللهُمَّ صلِّ على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه وسلَّمْ إلىٰ يومِ الدِّين. يا الله يا الله يا الله ، يا مَن لا يُدْعىٰ بهذا الاسمِ سواه ، يا مَنْ ليس لنا غيرُه إله ، أنظُرْ إلينا ، وأقبِلْ بوجهِكَ الكريمِ علينا ، وعامِلْنا بلُطفِك الجميل ، وافعَلْ بنا من الجميلِ ما أنت أهلُه ، إنّك أهلُ التقوىٰ وأهلُ المغفرة .

اللهُمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من شرورِ أَنفُسِنا وسيَّناتِ أعمالِنا، ونعوذُ بك من خِزْيِكَ وكشْفِ سَترِكَ ونشيانِ ذِكْرِكَ والانصرافِ عن شُكرك.

اللهُمَّ أَحْسِنْ عاقبتَنا في الأمورِ كلِّها، وأجِرْنا من خِزْيِ الدنيا وعـذابِ الآخرة. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسَنة وقيا عذاب النَّار، وافعَلْ كذلك بوالدِينا والحاضرين

وجميع المسلمِين. يا مُحَوِّلَ الأحوالِ حوِّلْنا إلىٰ أحسَنِ حال، وعافِنا مِنْ أحوالِ أهلِ الضّلال.

اللهُمَّ عافِنا من بلائك، وأوزِعْنا شكرَ نَعْمائك، وأذِقْنا برْدَ عفْوكَ وحلاوةَ مُناجاتِك.

اللهُمَّ ما قضَيْتَ علينا من أمرٍ فاحفَظْ علينا فيه العقلَ والدِّين. اللهُمَّ وما قضَيْتَ لنا من أمرٍ فاجعَلْ عاقبتَهُ رَشَداً.

اللهُمَّ ارزُقْنا وأحبابَنا أبداً والمسلمينَ إلى يوم الدِّينِ منَ العُقولِ أوفرَها، ومنَ الأدهانِ أصفاها، ومنَ الأعمالِ أزكاها، ومنَ الأخلاقِ أطيبَها، ومنَ الأرزاقِ أجْزلَها، ومنَ العافيةِ أكمَلَها، ومنَ العافيةِ أكمَلَها، ومنَ العافيةِ أكمَلَها، ومنَ الدنيا خيرها، ومنَ الآخرةِ نعيمها، بحقِّ سيِّدنا محمّدِ صلّى الله عليه وآلِه وسلَّم.

اللهُمَّ فرَجَكَ القريب، اللهُمَّ سَترك الجميل، اللهُمَّ اللهُمَّ الإحسانِ إحسانَكَ عوائدَكَ الحسنة الحسنة الجميلة، يا قديم الإحسانِ إحسانَكَ القديم، يا دائم المعروفِ معروفَكَ الدائم الدائم الدائم الدائم، يا ذا الجَلالِ والإكرام، يا أرحم الرَّاحمين، وصَلّىٰ الله وسلَّم في كلِّ حينِ أبداً على سيِّدنا محمّدِ وآلِه وصحبِه وسائرِ الأنبياءِ والمرسّلين، عدد نِعَم الله وأفضاله.

# الدُّعاءُ بالأسماءِ الحُسْنى ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾

### أدعُوهُ

الحمدُ لله ، اللهُمَّ صلِّ على سيِّدِنا محمَّدِ وآلِه وسلَّم ، ونسألُكَ يا الله لنا ولأحبابِنا أبداً وللمسلمينَ إلى يوم الدِّين :

يا الله يا لطيفُ يا كافي يا غني يا مُغني يا فتّاحُ يا رزّاقُ يا كريمُ يا وهّابُ يا ذا الطّولِ يا مُعطي يا جَوادُ يا منّانُ يا رحمٰنُ يا رحمٰنُ يا رحيمُ يا كريم. نسألُك بأسمائك الحُسنى وكلماتِك التامّات، التي مننتْ بها على آدمَ فأقلْتَ منه العَثرات، أقِلْ عَثراتِنا، أقِلْ عَثراتِنا، أقِلْ عَثراتِنا، وتَحمّلُ تِبعاتِنا، واعْفُ عن سيئاتِنا، وجُدْ علينا بفضلِك وقُرْبِك، واجعَلْنا من خالصِ أهلِ المحبةِ من حِزْبك.

اللهُمَّ ارزُقْنا حِفظَ القرآنِ الكريمِ وفهْمَه، وامتثالَ أوامرِه، واجتنابَ زواجرِه، والوقوفَ عندَ حُدُودِه، وكمالَ العمَلِ به، وافتَحْ علينا به فُتوحَ العارفين. اللهُمَّ ٱقْطَعْ عنّا به جميع القُطّاع للطريق، وأجِرْنا به من الزَّيغ والابتداع والتعويق، وكنْ لنا يا سيّدي مُتولِّياً في جميع الأمور، واشرَحْ لنا الصّدور، ونورْهَا بنورك، يا كَهيعص، يا حمّعسَق، يا قُدُوسُ يا نُورَ النور، إنك علىٰ كلِّ شيءِ قدير.

اللهُمَّ إنَّا نستحفِظُكَ ونستودِعُكَ أديانَنا وأنفُسَنا وأهلِينا وأولادَنا، وأهلَ وِدادِنا، وأصحابَنا وأحبابَنا وحَبائبَنا ومُحِبِّينا، وأموالَنا وكلِّ شيءٍ أعطَيْتَنا (ثلاثاً).

اللهُمَّ أَجَعَلْنا وإياهم جميعاً في كَنَفِك وعِياذِك وجِوارِك من كلِّ شيطانٍ مَرِيد، وجبّار عنيد، ومن شرِّ كلِّ ذي عيْنٍ وذي بغْي وذي غَدْرٍ وذي مكْر، ومن شرِّ كلِّ ذي شرّ، إنّك علىٰ كلِّ شيءِ قدير.

اللهُمَّ جمِّـلْنـا بالعـافيـةِ والسـلامـة، وحقِّقْنـا بالتقـوىٰ والاستقامة، وأعِذْنا من مُوجباتِ النّدامة، إنّك سميعُ الدُّعاء.

اللهُمَّ أغفِرْ لنا ولوالدِينا (ثلاثاً)، وأولادِنا، وإخوانِنا، ومَشايخِنا ومُعلِّمِينا، وذوي الحقوقِ علينا، ولمَن أحبَّنا فيك، ومَن أحسَنَ إلينا، ولجميع المؤمنينَ والمؤمنات، والمسلمينَ والمسلمات، يا رَبَّ العالَمين. اللهُمَّ صلِّ على سيِّدِنا محمَّدِ والدِهلم.

اللهُمَّ إِنَّا ضَمَّنَاكَ أَنفُسنا وأهلينا وأحبابَنا أبداً، ومن معنا وما معنا، فكُنْ لنا ولهم حافظاً يا خير مُستودَع. اللهُمَّ احفَظْنا وإياهم من كلِّ سوءٍ في الدَّارَين، واجمَعْ لنا ولهم بينَ خيراتِ الدنيا والدِّين، واجعَلْنا وإياهم قُرَّةَ عينٍ لسيِّدِ المُرسَلِين.

اللهُمَّ إِنَّا نسألُك يا عالم الخَفِية، ويا مَن السماء بقدرته مبنية، ويا مَنِ الشمسُ والقمَرُ مبنية، ويا مَنِ الشمسُ والقمَرُ بنورِ جَلالِه مُشرِقةٌ ومُضِيّة، ويا مُقبِلًا على كلِّ نفسٍ مؤمنةٍ بنورِ جَلالِه مُشرِقةٌ ومُضِيّة، ويا مُقبِلًا على كلِّ نفسٍ مؤمنةٍ زكيّة، ويا مُسكِّنَ رُعْبَ الخائفينَ وأهلِ التَّقيّة، يا مَن حوائحُ الخَلْقِ عندَه مقضِيّة، يا من نجى يوسُف من رقِّ العُبوديّة، يا مَن ليس له بوّابٌ يُنادى، ولا صاحبٌ يُغشى، ولا وزيرٌ يُعطى، من ليس له بوّابٌ يُنادى، ولا عزدادُ على كثرةِ الحوائجِ إلا كرماً وجُوداً، صَلِّ على سيّدِنا محمّدِ وآلِه، وأعطِني سُؤلي في وجُوداً، صَلِّ على سيّدِنا محمّدِ وآلِه، وأعطِني سُؤلي في الدّارَين، إنك على كلِّ شيءِ قدير، وصلى الله وسلّمَ في كلِّ حينٍ أبداً على سيّدِنا محمّدِ وآلِه وصحبِه وسائرِ الأنبياءِ والمرسَلين، عدَدَ نِعَم الله وأفضالِه.

# ﴿ قُلِ آدَعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدَعُواْ ٱلرَّحْمَانُ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ فأدعُوهُ بها

### أدعُوهُ

الحمدُ لله . اللهُمَّ صلَّ علىٰ سيِّدِنا محمَّدِ وآلِه وسلَّمْ . نسألُك يا الله لنا ولأحبابِنا أبداً وللمسلمِينَ إلىٰ يـومِ الدِّين :

يا الله يا الله، يا رحمٰنُ يا رحيم، يا كريمُ يا قديم، نسألُك بأنّ لكَ الحمْد وأنك مُقتدِر، وما تشاءُ من أمر يكون، إنك علىٰ كلّ شيءِ قدير، ونسألُك بجَلالِ وجهدك وعظيم شلطانِك، ونتوجّه وليك بنبيّك محمّد صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلّم، أنْ تغفِر لنا وترحمنا، وتُطهِّر قلوبَنا وتُفرِّج عنّا.

يا سيِّدنا يا محمَّد، يا أحمد، يا أبا القاسم، إنَّا نتوسَّلُ بكَ إلىٰ الله أن يغفِرَ لنا ويرحَمَنا، ويُطهِّرَ قلُوبَنا ويُفرِّجَ عنَّا وعنِ الحاضرين، اللهُمَّ شفَّعُهُ فينا بجاهِه عندَك (ثلاثاً). اللهُمَّ أَجِرْنا من غيرِ ضَرَر، وأغنِنا من غيرِ بَطَر، اللهُمَّ أَجِرْنا من غيرِ ابتِلا، وأغنِنا من غيرِ امْتِلا. اللهُمَّ استُرْ عوراتِنا، وآمِنْ رَوْعاتِنا، واكفِنا كلَّ هولٍ دُونَ الجنّة.

اللهُمَّ يا ربَّ كلِّ شيء، بقُدرَتِكَ علىٰ كلِّ شيء، اغفِرْ لنا كلَّ شيء، اغفِرْ لنا كلَّ شيء، وأصلِحْ لنا كلَّ شيء، ولا تُعَذَّبْنا علىٰ شيء، ولا تسألنا عن شيء، يا سابغ النِّعَم، ويا دافع النَّقَم، ويا كاشفَ الظُّلَم، ويا أعدَلَ مَن حكم، ويا حسيبَ مَن ظَلَم، ويا ولِيَّ من ظُلِم، ويا أوّلُ بلا بداية، ويا آخِرُ بلا نهاية، ويا مَن له آسمٌ بلا كُنْية، اجعَلْ لنا من أمرِنا فرَجاً ومخرَجاً.

اللهُمَّ إني أسألُكَ يا لطيفُ يا لطيفُ يا لطيفُ يا لطيف، يا مَن وسعَ لُطفُه كلَّ شيء، أسألُكَ أن تلطُفَ بي في خفِيِّ خفِيِّ خفِيِّ خفِي لَطفِك الخفِيِّ، الذي إذا لاطَفْتَ به أحداً مِن عبادِكَ كُفِي وَوُقِيَ وهُدي، فإنك قُلتَ: ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَأَةٌ وَهُو الْقَوِيُ اللّهُ وسلّمَ في كلّ حين الله وسلّمَ في كلّ حين أبداً على سيِّدِنا محمّد وآلِهِ وصحبِهِ وسائرِ الأنبياءِ والمرسَلين، عدد يَعَمِ الله وأفضالِه.

# ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُونَ

#### فادْعُوهُ

الحمـدُ لله. اللهُـمَّ صلِّ علىٰ سيّـدِنا محمّدٍ وآلِه وسلِّم. ونسألُك يا الله لنا ولأحبابِنا أبدأ وللمسلِمين إلىٰ يوم الدِّين:

يا الله يا الله يا الله، يا لطيفُ يا كافي يا غنيُ يا مُغني يا فَتَاحُ يا رزّاقُ يا كريمُ يا وهّاب، يا ذا الطّوْلِ يا مُعطي يا جوادُ يا منّان، يا ربّنا يا ربّنا يا ربّنا يا ربّنا، إنّا دَعَوْنَاك كما أمر تنا فاستَجِبُ لنا كما وعَدْتَنا إنك لا تُخلِفُ الميعاد، فإنّنا لا نستطيعُ دفْعَ ما نكْرَه، ولا نملِكُ تحصيلَ ما نرْجُوه إلّا بقُوتك، فلا فقيرَ أفقرُ منّا إليك، ولا غنيَ أغنى منك عنّا.

اللهُمَّ لا تُشْمِتُ بنا عدواً، ولا تسُؤْ بنا صديقاً، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تُسلِّطْ علينا بذنُوبنا مَن لا يخافُكَ ولا يَرْحَمُنا، ولا تجعلْ مُصيبتَنا في ديننا يا أرحمَ الرّاحمين، واغفِرْ لنا ولوالدينا ولمشايخِنا ولأولادِنا ولإخواننا ولجميع المسلمين.

يا رَبِّ هَبْ لِي منكَ حُسْنَ اليقينُ
وعِصْمةَ الصِّدقِ، وقلباً سليمُ
وهمِّة تعْلُو، وصبراً جميلُ
ونُّورَ توفيتِ بِهِ أستقِيبِهُ
وحُسْنَ تأييدِ، وعوناً يَدُومُ
فإنكَ الدائمُ وجُودُكُ عَمِيمُ
أرجوكَ تُعْطِيني الِّذِي أَبْتَغِي

\* \* \*

سألتُكَ ربِّي صِحَّةَ القلبِ والجَسَدْ
وعافية الأديانِ والأهلِ والولَدْ
وطُولَ حياةٍ في كمالِ استِقامةٍ
وطُولَ حياةٍ في كمالِ استِقامةٍ
وحِفظاً منَ الإعْجابِ والكِبْرِ والحسَدْ
ورزقاً حلالًا واسعاً غيرَ قاصرٍ
يكونُ لنا عوناً على منهجِ الرَّشَدْ
وحُسْنَ أداءِ للحقُوقِ جميعِها
بفضلِكَ يا اللّهُ، يا فردُ يا صمَدْ

بجاهِ النبيِّ المُصطفىٰ أَشْرَفِ الوَرىٰ وأفضَلِ منْ صامَ وحجَّ، ومَن سجَدْ عليهِ صلاةُ اللّهِ شمَّ سلامُهُ صلاةٌ وتسليماً إلىٰ آخِرِ الأبَدْ وصَلّىٰ الله وسلّمَ في كل حينٍ أبداً علىٰ سيّدِنا محمّدٍ وآليه وصحبِه وسائرِ الأنبياء والمرسَلِين، عدد نِعَمِ الله وأفضاله.



# ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

### ادعُوهُ

الحمدُ لله . اللهُمَّ صلِّ علىٰ سيّدِنا محمَّدٍ وآلِه وسلَّم . ونسألُك يا الله لنا ولأحبابِنا أبداً وللمسلمينَ إلىٰ يوم الدِّين :

يا الله يا الله يا الله، يا حيُّ يا قَيُّوم، يا حيُّ يا قَيُّوم، يا حيُّ عين يا قَيُّوم، يا حيُّ قبل كلِّ حيّ، يا حيُّ بعدَ كلِّ حيّ، يا حيُّ حين لا حيّ، يا حيُّ يا مُمِيتَ الأحياء، يا حيُّ يا مُحْيِيَ المَوتىٰ، أحْي قلوبَنا بأنوار معرفتِك، وآملاها بمحبّتِك، وأبهِجْنا بأنوارك، وأحْيِنا حياةً طيّبة، وإذا توفَّيْتنا فتوَفَّنا إليكَ وأنت راض عنّا، واحجُبْنا عمّا يُؤذينا في دينِنا ودُنْيانا، وحُلْ بينَنا وبينَه، وانصُرْنا علىٰ عدوِّك وعدُونا، وتولَّنا برضاك، واحْمِنا بحِماك، في الدنيا والآخرة، يا أرحمَ الراحمين.

اللهُمَّ لكَ الحمدُ في كلِّ لحظةٍ أبداً، بجميعِ مَحامدِكَ كلِّها كما أنت أهلُه، عدَدَ خلْقِك ورضىٰ نفْسِك وزِنةَ عرْشِك ومِدادَ كلِماتِك. فَصَلِّ وسلَّمْ وبارِكْ، في كلِّ لحظةٍ أبداً، بجميعِ الصّلواتِ كلِّها كما أنتَ أهلُه، مِثلَ ذلك كلَّه، علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِه وصحبه، وعلىٰ سائرِ الأنبياءِ والمرسّلِين، والملائكةِ والمُقرَّبِين، وجميعِ عِبادِ الله الصّالحين، وعلينا وعلىٰ والدِينا وذُرّياتِنا وأحبابِنا أبداً، وعلىٰ الصّالحين، وعلينا وعلىٰ والدِينا وذُرّياتِنا وأحبابِنا أبداً، وعلىٰ سائرِ المسلمين إلىٰ يومِ الدِّين، معهم وفيهم برحمتِك يا أرحمَ الرّاحمين، عدد خلقِك الرّاحمين، يا أرحمَ الرّاحمين، عدد خلقِك ورضىٰ نفسك وزنة عرشِك ومداد كلماتِك، كلَّ صلاةٍ تهَبُ لنا بها حولكلَّ مسلم من كلِّ مكروهِ في الدنيا والآخرة، وتُعِيذُني وتُعِيذُ من الجميل ما أنتَ أهلُه، إنك أهلُ التقوىٰ وأهلُ المغفِرة.

اللهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ \_ لَنَا وَلَهُمْ فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أَبِداً \_ مِن خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنهُ عَبِدُكُ وَنَبِيُّكُ محمِّدٌ صَلَىٰ الله عليهِ وآلِه وسلَّمَ وعبَادُكُ الله عليه وآلِه وسلَّمَ محمِّدٌ صلَىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ وعبادُكَ الصّالحون، وأنتَ محمِّدٌ صلَىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ وعبادُكَ الصّالحون، وأنتَ المُستعانُ وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوّةَ إلاّ بالله.

اللهُمَّ هَبْ لنا ولهم كلَّ خيْرٍ عاجلٍ وآجِل، ظاهرٍ وباطن، أحاطَ به عِلْمُك، في الدِّينِ والدنيا والآخرة، وٱصرِفْ وارفع عنّا وعنهم كلّ سُوء عاجِلِ وآجِل، ظاهرِ وباطن، أحاطَ به عِلْمُك، في الدِّينِ والدنيا والآخرة يا مالكَ الدِّينِ والدنيا والآخرة، وصلّ اللهُمَّ على عبدِك ورسولِك سيّدِنا محمّدٍ وعلىٰ الله وصحبِه وسلّم، وارزُقنا كمالَ المُتابعة له ظاهراً وباطناً، في عافية وسلامة، برحمتِك يا أرحم الرّاحمين، وبنّا تقبّلُ منّا إنك أنت السميعُ العليم، وتُبْ علينا إنك أنت التوّابُ الرحيمُ (ثلاثاً)، وصلّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدٍ وعلىٰ آلِه وصحبه وسلّم.

سبحان ربّك رَبِّ العِزْةِ عمّا يصِفُون، وسلامٌ علىٰ المُرسَلين، والحمدُ لله رَبِّ العالَمين، عدد خلْقِه ورضىٰ نفْسِه وزِنة عرشِه ومِداد كلماتِه.

# هذا الدّعاءُ يُقرَأُ بعدَ صلاةِ التراويح

بسمِ الله الرَّحمٰن الرَّحيم، الحمدُ لله ربِّ العالمين. اللهُمَّ صلِّ وسلَّمْ في كلِّ لحظةٍ أبداً على سيّدِنا محمّد وعلى آلِ سيّدِنا محمّد، وعلى سائرِ الأنبياءِ والمُرسَلين، وتابِعيهم بإحسانٍ إلىٰ يوم الدِّين.

اللهُمَّ فارِقَ الفُرقان، ومُنزِلَ القُرآن، بالحِكمةِ والبَيان، باركِ اللَّهُمَّ لنا في شهرِنا هذا، شهرِ رمضان، وأعِنّا على صيامِه وقيامِه وقراءةِ القرآن، واجعَلْه عائداً علينا وعلى جميع المسلمين، سِنِيناً بعد سنين، وأعواماً بعد أعوام، في عافية وألطافٍ وإحسانٍ وإنعام، على ما تُحِبُّ وترضى يا ذا الجَلالِ والإكرام.

اللهُمَّ إِنَّ لِكُ فِي هذه الليلةِ \_ وكلِّ ليلةِ من ليالي شهر رمضانَ \_ عُتقاءَ وطُلُقاءَ ونُقذاءَ وأُسراءَ وأُجَراءَ من النار، فأجعَلْنا اللهُمَّ ووالدِينا وذُرِّياتِنا وأحبابَنا والمسلمينَ إلىٰ يوم الدِّين، من عُتقائكَ ومن طُلقائكَ ومن نُقذاتكَ ومن أُسَرائكَ ومن أُجَرائكَ من النار، وهَبْ لنا اللهُمَّ ولهم في كلِّ حين ما وهَبْتَه في كلِّ حين ما وهَبْتَه في كلِّ حين لعبادِك الصالحين، مع العاقية التامّة في الدّارَين. اللهُمَّ افعَلْ بنا وبهم عاجلًا وآجلًا، في الدِّين والدنيا والآخرة، ما أنت له أهل، إنك غفورٌ حليم، جَوادٌ كريم، رؤوفٌ رحيم.

اللهُمَّ إنَّا نسألُك لنا ولهم من خيرِ ما سألَك منه عبدُك ونبيُّك محمَّدٌ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ وعبادُك الصّالحُون، ونعوذُ بك ممّا استعاذَك منه عبدُك ونبيُّك محمَّدٌ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ وعبادُك الصّالحون.

اللهُمَّ اغفِرُ لنا ولوالدِينا ولـذوي الحقوقِ علينا والمسلمينَ إلىٰ يومِ الدِّين، وصلّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِـه وصحبِـه وسلَّمَ.

سبحان ربِّك رَبِّ العِزْةِ عمّا يصِفُون، وسلامٌ علىٰ المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالَمين، عدَدَ خلْقِه ورضىٰ نفْسِه وزِنةَ عرْشِه ومِدادَ كلماتِه.

# ولهذا الدّعاءُ يُقرَأُ بعدَ التراويحِ أيضاً

وفيه دَعُواتٌ جامعة، وهو لسيّدِنا الإمامِ أحمدَ بنِ حسَنِ العطّاس، المتوفى بحُريضة بحضرَموْتَ سنة ١٣٣٤هـ، رحِمَهمُ الله:

الحمدُ لله رَبّ العالَمينَ حمداً كثيراً طيّباً مُباركاً فيه، حمداً يُوافي نِعَمَه ويُكافِيءُ مزيده، اللهُمَّ صَلِّ صلاةً كاملة، وسلّم سلاماً تامّاً، على سيّدنا محمّد، الذي مَلاَّتَ عينه من جمالِك، وقلبَه من جلالِك، ولسانَه من لذيذِ خطابِك، فأصبحَ جمالِك، وقلبَه من جلالِك، ولسانَه من لذيذِ خطابِك، فأصبحَ فَرحاً مسروراً، مُؤيَّداً منصوراً، صلاةً تُنجِينا بها من جميع الأهوالِ والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتُطهِّرُنا بها من جميع السيّئات، وترفعنا بها عندَكَ أعلىٰ الدَّرجات، وتُبلِّغُنا بها أقصىٰ الغايات، من جميع الخيرات، في الحياةِ وبعدد المَمات، وعلىٰ آلِه وصحبِه والتابعينَ بإحسانِ إلىٰ يومِ وبعد الدّين، وعلىٰ سائرِ الأنبياءِ والمرسَلينَ والصالحين، في كلَّ حينِ أبداً، عدَدَ نِعَم الله وأفضالِه.

اللهُمَّ اغفِرُ لنا وارحَمْنا وأرْضِنا وأرضَ عنَّا وتقبَّلُ منَّا، وأدخِلْنا الجنَّةَ ونجِّنا من النار، وأصلِحْ لنا شأنَنا كلَّه، ولا تكِلْنا إلىٰ أنفُسِنا طرْفةَ عيْن.

اللهُمَّ آغفِرْ لنا ما أخطَ أنا وما تعمَّدُنا وما أسرَرْنا وما أعلَنَا، وما أنتَ أعلمُ به مِنَّا، أنت المُقدِّمُ وأنت المُؤخِّر، لا إلهَ إلاّ أنت.

اللهُمَّ أقسِمْ لنا من خَشْيتِكَ ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصِيك، ومن طاعتِك ما تُبَلِّغُنا به جنتك، ومن اليقينِ ما تُهَوِّنُ به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتنا ما أحيَيْتنا، وانصُرْنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هَمَّنا، ولا مَبْلغ عِلْمِنا، ولا تُسلَّطُ علينا من لا يرحَمُنا.

اللهُمَّ زِدْنا ولا تَنْقُصْنا، وأكرِمْنـا ولا تُهِنّـا، وأعطِنـا ولا تَحرِمْنا، وآثِرْنا ولا تُؤثِرْ علينا، وأرْضِنا وآرضَ عنّا.

اللهُمَّ أَلِّفْ بِينَ قلوبِنا، وأصلِحْ ذاتَ بيْنِنا، وآهْدِنا سُبُلَ السَّلام، ونَجِّنا منَ الظُّلُماتِ إلى النُّور، وجنبُّنا الفَواحشَ ما ظهَرَ منها وما بَطَن، وبارِكْ لنا في أسماعِنا وأبصارِنا وقلوبِنا وأزواجِنا وذُرِياتِنا، وتُبْ علينا إنك أنت التوَّابُ الرَّحيم،

واجْعَلْنا شاكرين لِنعمتِك، قابلِيها، مُثْنِينَ بها، وأتمُّها علينا.

اللهُمَّ ٱحفَظْنا وأولادَنا وأحبابَنا وجميعَ المسلمينَ من كلِّ ما يُوجِبُ عقابَك، ويَحْرِمُ ثوابَك، فإنه لا عاصِمَ من أمرِكُ إلا مَن رحِمْتَه يا أرحمَ الرّاحمين.

اللهُمَّ إِنَّا ضمَّنَّاكَ أَنفُسَنَا وأموالَنَا وأولادَنَا وأهلَنا وذوي أرحامِنا، ومَن أحاطَتْ به شَفَقةُ قُلوبِنا، وجُدرانُ بيوتِنا، وما معَنا ومَن معَنا، وكلَّ ما أنعمتَ به علينا، فكنْ لنا ولهم حافظاً يا خيرَ مُستودَع.

اللهُمَّ أجعَلْنا وإياهم في حماكَ وحمى أنبيائكَ وأوليائكَ ومَن في رضاك، في الدِّينِ والدنيا والآخِرة. اللهُمَّ أهدِنا بهُداك، واجعَلْنا ممّن يُسارعُ في رضاك، ولا تُولِّنا وليّا سواك، ولا تُولِّنا وليّا سواك، ولا تجعلْنا ممّن خالَفَ أمرَك وعصاك. اللهُمَّ ٱلطُفْ بنا في جميع قضائك، وعافنا مِن بلائك، وأوزِعْنا شُكْرَ نَعْمائك، وهبّ لنا ما وهبته لأوليائك، وانصُرْنا على أعدائِنا، واجعَلْ أحسَنَ أيامِنا وخيرَها يومَ لقائك.

اللهُمَّ آهْ دِنا مِن عندِك، وأفِضْ علينا مِن فضلِك، وأفضُ علينا مِن فضلِك، وأنثُر علينا من بركاتِك، وأنثِر ل علينا من بركاتِك، وألبِسْنا لِباسَ عفوك، وعافِنا وعلَّمْنا من لدُنْك علماً نافعاً

مُتقبَّلًا يا ذا الجلالِ والإكرام.

اللهُمَّ يا مَن مقاليدُ الخيرِ كُلُّها بيدِه، وإليه يرجِعُ الأمرُ كلُّه، يا فتاحُ يا عليم، افتَح لنا فتْحاً قريباً، وصلَّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدِ صلاةً تُخرِجُنا بها من ظُلُماتِ الوهْم، وتُكرِمُنا بنورِ الفهْم، يا ذا الجلالِ والإكرام.

اللهُمَّ أرحَمْ أُمَّةَ سيّدِنا محمّد، اللهُمَّ أصْلِحْ أُمَّةَ سيّدِنا محمّد، اللهُمَّ اكشِف كُرُوبهم، وفرِّجْ هُمُومَهم، وأقضِ دُيونَهم، وأغزِرْ أمطارَهم، وأرخِصْ وفرِّجْ هُمُومَهم، وأقضِ دُيونَهم، ولا تُسلِّطْ عليهم شِرارَهم، ولا تُسلِّطْ عليهم شِرارَهم، ولا تُسلِّطْ عليهم شِرارَهم، ولا تُسلِّطْ عليهم شِرارَهم، ولا تأخُذُهم بسُوءِ أعمالِهم، وأشفِ مَرْضاهُم، وعافِ مُبتلاهم، وأرحَم مَوتاهُم، وأصْلِحْ أَحْياهم، وألطُفْ بنا وبهم فيما جَرَتْ به المقادير، وثَبِّتْنا وإياهم بالقولِ الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعَلْنا وإياهم مع الذينَ أنعَمْتَ عليهم من النبينَ والصديقينَ والشهداءِ والصّالحين.

ربَّنا اغفِرْ لنا ولإخواننا الذيـن سبَقُـونا بالإيمـان، ولا تجعَلْ في قلوبِنا عِلَّا للذين آمنوا، ربَّنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربَّنا آتنا في الدنيا حسَنةٌ وفي الآخرةِ حسَنة، وقِنا عذابَ النار.

اللهُمَّ بحقٌّ فاطمـةَ وأبيها، وبَعْلِها وبنِيها، إقبَلْ دُعاءنا،

ولا تُخيِّبُ رجاءنا، وأحْسِنْ عاقبتَنا في الأمورِ كلِّها، وأجِرْنا من خِزْيِ الدنيا وعذابِ الآخرة.

اللهُمَّ صلَّ وسلَّمْ علىٰ سيّدِنا محمّد، وعلىٰ جميعِ الأنبياءِ والمرسَلين، والملائكةِ والمُقرَّبين، وعلىٰ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ وعزرائيل، وعلىٰ الملائكةِ أجمعين، وعلىٰ أهلِ طاعتِك أجمعين، وعلىٰ أزواجه الطاهرات، أمهاتِ المؤمنين، وعلىٰ أهلِ بيتِه الطاهرين، وعلىٰ الصحابةِ والتابعين، وعلىٰ الأولياءِ والصالحين، وعلىٰ المؤمنين والمسلمين، وعلىٰ الأولياءِ والصالحين، وعلىٰ المؤمنين والمسلمين، وعلىٰ الأولياءِ والصالحين، وعلىٰ المؤمنين الرحمةِ والمسلمين، وعلىٰ الأولياءِ والصالحين، وعلىٰ المؤمنين والمسلمين، وعلىٰ الأولياءِ والصالحين، وعلىٰ المؤمنين

سبحانَ ربِّك ربِّ العزّةِ عمّا يصِفون، وسلامٌ علىٰ المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالَمين، وصلّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم.

#### فائدةٌ عائدة

يُطلّبُ مِن كلِّ داعٍ تَكرارُ هذه الدَّعَواتِ في رمضانَ وغيرِه:

الحمدُ لله ربِّ العالَمين، اللهُمَّ صلَّ وسلِّم في كلِّ لحظةٍ أبداً، بجميع الصَّلُواتِ كُلِّها، علىٰ سيّدِنا محمّد وعلىٰ آلِه، عدد نِعَم اللهُ وأفضالِه. اللهُمَّ إنِّي ضعيفٌ فقوٌ في رضاكَ ضَعْفي، وخُدْ إلىٰ الخيْرِ بِناصِيتي، واجْعَلِ الإسلامَ مُنتهیٰ رضاي. اللهُمَّ إنّي ضعيفٌ فقوّني، وإني ذليلٌ فأعِزَني، وإني فقيرٌ فأغْنِني، برحمتِكَ يا أرحمَ الرّاحمين.

اللهُمَّ يا رَبَّ كلِّ شيء، بقُدرتِكَ علىٰ كلِّ شيء، اغفِرْ لنا كلَّ شيء، وأصْلِحُ لنا كلَّ شيء، ولا تسـأَلْنا عن شيء، ولا تُعذَّبْنا علىٰ شيء، يا الله يا الله يا الله.

اللهُمَّ أرنا الحقَّ حقَّا وآرزُقْنا اتباعَه، وأرنَا الباطلَ باطلًا وارزُقْنا اجْتِنابَه، ولا تجعَلْهُ مُبْهَماً علينا فنتَّبعَ الهَوى، واجعَلْ هوانا تَبَعاً لِمَا جاءً به حبيبُك محمّدٌ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم.

اللهُمَّ اهْدِنا لأحسنِ الأعمالِ والأخلاق، لا يهدي لأحسَنِها إلّا أنت، وأصرِفْ عنَّا سيَّئَها لا يصرِفُ عنَّا سيِّنَها إلّا أنت.

اللهُمَّ يا مَن وقَّقَ أهلَ الخيرِ للخيرِ وأعانَهم عليه، وفَقْنا للخير وأعِنَا عليه. اللهُمَّ لا تحرِمْنا خيرَ ما عندَك لِشرِّ ما عندَنا.

اللهُمَّ استُرْ عوراتِنا، وآمِنْ رَوْعاتِنا، وأكفِنا كلَّ هَولٍ دونَ الجنّة.

اللهُمَّ يا مُحيطُ يا عالم، يا ربُّ يا شهيد، يا حَسِيبُ يا فعّال، يا خلاق، يا بارىء، يا خالق، يا مصوِّر. اللهُمَّ أحفَظْنا وأحبابَنا أبداً من كلِّ حركةٍ أو سكونٍ في غيرِ طاعتِك، وآعمُرْ أوقاتنا كلَّها، ماضِياتٍ أو مُقبلات بأكمل الطاعات.

اللهُمَّ إني أسألُكَ إيماناً دائماً، وأسألُكَ قلباً خاشعاً، وأسألُكَ علماً نافعاً، وأسألُكَ يقيناً صادقاً، وأسألُكَ ديناً قيّماً، وأسألُكَ العافية، وأسألُكَ تمامَ العافية، وأسألُكَ تمامَ العافية، وأسألُكَ دوامَ العافية، وأسألُكَ الشُّكرَ على العافية، وأسألُكَ الغنىٰ عنِ الناس. اللهُمَّ إني أسألُكَ العِلمَ اللَّدُنِّي، والمشرَبَ الصافي الهَنِيّ، يا وهابُ يا غنيّ.

اللهُمَّ اجعَلْنا ممِّن رعَتْه عينُ عِنايتِكَ في جميعِ أطوارِه، فلم يمنَعْه من الدخولِ إلى حضرتِك قبيحُ أوزارِه، ولم يحجُبُه عن مواهب فضلِكَ سيِّىءُ إصراره.

اللهُمَّ يا جامع الناس ليوم لا رَيْبَ فيه، اجمَعْ بيننا وبين طاعتِك على بساطِ مُشاهَدتِك، وفرَّقْ بيننا وبين همَّ الدُّنيا وهَمَّ الآخرة، ونُبْ عنّا في أمرِهما، واجعَلْ هَمَّنا أنت، وآملاً قلوبَنا مِن محبّتِك، ونوِّرها بأنوارك، وخشِّعْ قلوبَنا لسُلطانِ عظمتِك، ولا تكلُنا إلى أنفُسِنا طرْفة عَيْنِ ولا أقلَّ من ذلك، وأصلِحْ لنا شأننا كلَّه، إنك على كلِّ شيء قدير، وصَلِّ اللهُمَّ على عبدِك ورسُولِك سيّدِنا محمّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم، وآرزُقنا كمال المُتابِعةِ له ظاهراً وباطناً في عافيةٍ وسلامة، برحمتِك يا أرحمَ الرّاحمين، يا أرحمَ الرّاحمين،

# تقامُ صلاةُ التراويحِ في مسجدِ الفتْحِ مرّةً أخرى نصفَ الليلِ بالمَقْرَأ

أولاً تُقامُ صلاةُ العشاء، وبعدَ أذكارِها وركوعِها تُقامُ صَلاةُ التراويح، يُقرأ في كلِّ ركعةِ بعدَ الفاتحةِ آيةُ الكُرسيِّ مرّة، ثم مقرأٌ من القرآن، ثم أربعٌ من سُورةِ الإخلاصِ في الركعةِ الأُولىٰ، وثلاثٌ في الركعةِ الثانية، وهكذا في كلِّ ركعتَينِ غالباً.

ثم يعدَ السّلامِ الأخير: الإخلاصُ أربعاً والمُعوِّذتان، ثم الفاتحةُ بصوتٍ واحدٍ مُرتَّل. ثم ما يلي:

صَدَقَ الله العَلَيُّ العظيم، وبَلَّغَ رسولُهُ النبيُّ الوفِيُّ الكريم، وعلىٰ محمَّدٍ وآلِه في كلِّ وقتٍ وحين، منَّا ومنكم ومن كلِّ أحدٍ من المؤمنين: أفضلُ الصلاةِ وأزكىٰ التحيَّةِ والتسليم، والحمدُ لله رَبِّ العالَمين.

اللهُمَّ انفَعْنا، اللهُمَّ ارفَعْنا، اللهُمَّ ارحَمْنا بالقرآنِ العظيم، وأرحَمْ والدِينا ومَشايِخَنا ومُعَلِّمينا والحاضرينَ وجميع المسلمين. اللهُمَّ مغفِرتُكَ أُوسَعُ من ذُنوبِنا، ورحمتُكَ أرجىٰ عندَنا من أعمالِنا (ثلاثاً).

اللهُمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ أَنْ نُشرِكَ بِكَ شَيْئًا نعلَمُه، ونستغفِرُكَ لِمَا لا نعلَمُه (ثلاثًا)، أنتَ تعلَمُه منَّا يا الله يا كريمُ يا رحيمُ يا وَدودُ يا حيُّ يا قَيُّومُ يا الله .



### ادعوا الله بالأسماء الحُسني

بسمِ الله الرَّحمٰن الرَّحيم، الحمدُ لله وصلَّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدِ وآلِه وسلَّم.

وبعدُ:

فينبغي حِفظُ أسماءِ الله الحُسنى والدعاء بها على الدوام، فهي مِفتاحُ الفرَجِ وبابُ الرَّحمة، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسَّمَا لَهُ الْمُسَّنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: ﴿إنّ لله تسعة وتسعينَ آسماً، مئة إلّا واحداً، مَن أحصاها دخَلَ الجنّة (١٠)، فلْيَقُلْ في أيِّ وقتٍ ومكانِ شاء، سيّما في آخرِ الليل وعقبَ الصّلواتِ ومجالسِ الذّكر:

بسمِ الله الرَّحمٰن الرَّحيم، الحمدُ لله رَبِّ العالَمين، لا الله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلْكُ وله الحمد، بيدِه الخيرُ وهوَ علىٰ كلَّ شيءِ قدير. لا إله إلّا الله لهُ الأسماءُ الحُسنىٰ،

أخرجه البخاري (۲۷۳٦) ومسلم (۲۲۷۷) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يُسبِّحُ له ما في السمواتِ والأرضِ وهُو العزيزُ الحكيم.

اللهُمَّ صَلِّ وسلِّم في كلِّ لحظةِ أبداً، عـدَدَ معلوماتِك، علىٰ سيّدِنا محمّدِ وآلِه وصحبِه، وعلىٰ سائِرِ الأنبياءِ والصّالحينَ إلىٰ يوم الدِّين.

اللهُمَّ إِنَّا نسألُك بأسمائك الحُسنى وكلماتِك التامّات، ما علِمْنا منها وما لم نعلم، أَنْ تغفِرَ لنا ولأحبابنا أبداً وللمسلمين كلَّ ذنب، وتسْتُرَ لنا كلَّ عَيْب، وتكْشِفَ عنّا كلَّ كرب، وتصْرِفَ وترفَع عنّا كلَّ بلاء، وتُعافينا مِن كلِّ مِحنةٍ وفِتنةٍ وشِدةٍ في الدَّارَين، وتقضِي لنا كلَّ حَاجةٍ فيهما، يا مَن هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيبِ والشهادة، سُبحانك لا إله إلا أنت، يا ذا الجلالِ والإكرام، أسألُكَ باسمِكَ الأعلىٰ الأعلىٰ الأعنَّ الأَجلِّ الأَكرم، يا ذا الجلالِ والإكرام، والمواهبِ العِظام.

يا الله يا الله يا الله يا الله (يُكرِّرُ يا الله مئتَى مرَّقٍ أو أكثرَ أو أقلَّ، وينْوي عندَ قولِه: يا الله في كلِّ مرّةٍ جميعَ حوائجِه).

یا الله یا رحمٰنُ یا رحیمُ یا مَلِكُ یا قُدّوسُ یا سَلامُ یا مؤمنُ یا مُهیمِنُ یا عزیزُ یا جبّارُ یا مُتَكَبِّرُ یا خالقُ یا باریءُ یا مُصورُ یا غفّارُ یا قهّارُ یا وهّابُ یا رزّاقُ یا فتّاحُ یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا مُعِزُ یا مُذِلُ یا سمیع یا بصیرُ يا حَكَمُ يا عَدْلُ يا لطيفُ يا خبيرُ يا حليمُ يا عظيمُ يا غفورُ يا شَكورُ يا عليُ يا كبيرُ يا حفيظُ يا مُقِيتُ يا حَسِبُ يا جليلُ يا صَحِيمُ يا وَدُودُ يا مَجيدُ يا كريمُ يا رقيبُ يا مُجيبُ يا واسعُ يا حكيمُ يا وَدُودُ يا مَجيدُ يا باعثُ يا شهيدُ يا حقّ يا وكيلُ يا قويُ يا متينُ يا وَليُ يا حميدُ يا باعثُ يا شهيدُ يا حقيدُ يا مُحيي يا مُميتُ يا حيُّ يا قَيُومُ يا مَجدِي يا مُحيي يا مُميتُ يا حيُّ يا قَيُومُ يا واجدُ يا مُجدِي يا مُحيي يا مُحيي يا مُعيدُ يا مَقتدِرُ يا مُقتدِرُ يا مُقدِّرُ يا واحدُ يا أحدُ يا فردُ يا صمَدُ يا قادِرُ يا مُقتدِرُ يا مُقدِّرُ يا أوّلُ يا آخِرُ يا ظاهرُ يا باطنُ يا والي يا مُقتدِرُ يا بابُرُ يا تَوَابُ يا مُنتقمُ يا عفو يُ يا رؤوفُ يا مالكَ المُلكِ يا ذا الجلالِ والإكرامِ يا مُقسِطُ يا جامعُ يا غنيُ يا مُغني يا مُغني يا مانعُ يا ضارُ يا نافعُ يا نُورُ يا هادي يا بديعُ يا باقي يا وارثُ يا رشيدُ يا صبُورُ:

صلِّ وسلِّم في كلِّ لحظة أبداً، بعدد معلوماتك، على سيِّدنا محمّد وآلِه، وارحَمْنا والمسلمين، واحفَظنا والمسلمين، وانصُرْنا والمسلمين، وفرَّجْ عنّا والمسلمين، وعجّل بإهلاكِ أعداء الدِّين، وهَبْ لنا ولأحبابنا في هذه السَّاعة وفي كلِّ حين أبداً، ما وهَبْته لعبادِك الصّالحين في كلِّ حين أبداً، مع العافية التّامة في الدّارين، وافتح علينا فتُوح العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامِك، وبطاعتِك عن العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامِك، وبطاعتِك عن

معصيتِك، وبفضلِك عمَّن سِواك، واهـدِنا لأحسَنِ الأعمـالِ والأخـلاق، لا يهـدي لأحسَنِها إلّا أنت، وأصرِفْ عنّا سيِّـنَها لا يصرِفُ عنّا سيِّـنَها إلّا أنت.

اللهُمَّ إنّا نسألُكَ كمالَ العفْوِ والعافيةِ والمعافاةِ الدائمةِ في دينِنا ودُنيانا وأهلينا وأموالِنا، اللهُمَّ اسْتُر عوراتِنا، وآمِنْ رَوْعاتِنا، وأكفِنا كلَّ هَولٍ دونَ الجنّة، وارزُقنا وأحبابَنا أبداً سعادةَ الدَّارين.

اللهُمَّ يا سابقَ الفَوْت، ويا سامعَ الصَّوْت، ويا كاسيَ العَهُمَّ يا سابقَ الفَوْت، ويا كاسيَ العِظامِ لحماً ومُنشِرَها بعدَ المَوْت، صلِّ على سيّدِنا محمّدٍ وآلِه وسلِّم، واجعَلْ لنا وللمسلمينَ من كُلِّ همَّ فَرَجاً، ومن كُلِّ ضِيقٍ مخْرَجاً، وارزُقْنا من حيثُ لا نحتسِب.

يا أولَ الأوّلين، ويا آخِرَ الآخِرين، ويا ذا القُوّةِ المتين، ويا راحمَ المساكين، ويا أرحمَ الرّاحمين، أنجِزُ لنا رحمةً من عندِك نسعَدُ بها في الدُّنيا والآخِرة، وتقضي لنا كلَّ حاجة فيهما وللمسلمين، وتهبُ لنا بها ما وهَبْتَه للمحبوبين، وترزُّقُنا بها كمالَ المعرفةِ والمحبّةِ والهُدى والتوفيقِ والتُّقى والعفافِ والعافيةِ والغِنى واليقين، وتجمَعُ لنا بها بينَ خيراتِ الدُّنيا والدِّين، مع كمالِ السَّلامة من الفِتنِ والمِحن، ومن كلِّ شرِّ

وغفلةٍ وكربٍ وضُرٍّ وذنبٍ وعَيبٍ وسحرٍ وعَين.

اللهُمَّ إنّا نسألُك لنا ولأحبابِنا أبداً، وللمسلمينَ إلى يومِ الدِّين، في كلِّ لحظةٍ أبداً، من خيرِ ما سألك منه عبدُك ونبيُك محمّدٌ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ وعبادُك الصّالحُون، ونعوذُ بك ممّا استعاذَك منه عبدُك ونبيُّك محمّدٌ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّمَ وعبادُك الصّالحون، وأنتَ المُستعانُ وعليك البلاغُ ولا حوْلَ ولا قوة إلّا بالله .

اللهُمَّ هَبْ لنا ولهم كلَّ خيْرٍ عاجلٍ وآجِل، ظاهرٍ وباطن، أحاط بهِ علمُكَ في الدِّينِ والدُّنيا والآخِرة، واصرِفْ وباطن، أحاط وارفَعْ عنّا وعنهم كلَّ سوء عاجلٍ وآجل، ظاهرٍ وباطن، أحاط به علمُكَ في الدِّين والدنيا والآخرة، يا مالِكَ الدِّينِ والدنيا والآخرة. اللهُمَّ ربَّنا آتِنا في الدنيا حسَنةً وفي الآخرة حسَنةً وقِنا عدابَ النَّار.

ربَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نسينا أو أخطأنا، ربَّنا ولا تحمِلْ علينا إصراً كما حمَلْته على الذين من قبلنا، ربَّنا ولا تُحمَّلْنا ما لا طاقة لنا به، واعفُ عنا واغفرْ لنا وارحَمْنا، أنتَ مولانا فانصُرْنا على القوم الكافرين، آمين.

وصلِّ اللهُمَّ على عبدِك ورسولِكَ سيّدِنا محمّد، وعلىٰ آلِه وصحبِه وسلِّم، وارزُقْنا كمالَ المتابعةِ له ظاهراً وباطناً في عافيةٍ وسلامة، برحمتِك يا أرحمَ الرّاحمين، يا أرحمَ الرّاحمين، يا أرحمَ الرّاحمين، يا أرحمَ الرّاحمين،

ثم يُؤتىٰ بالقصائدِ بصوتٍ واحد



ثم يُؤتى بهذه الوسيلةِ
لسيّدِنا الإمام العارفِ بالله ورسولِه
أبي بكر بنِ عبدِ الله العَيْدَروسِ العَدَنيّ
المتوفىٰ سنة ١٤٤ همجرية
رحِمَهم الله، آمين

وجاهِ المصطفىٰ فرِّجْ علينا وجاهِ المصطفىٰ فرِّج علينا وجاهِ المصطفىٰ فرِّج علينا وجاهِ المصطفىٰ فرِّجْ علينا ونحمَدُهُ علىٰ نُعماهُ فينا غِيَاثِ الخَلْقِ ربِّ العالَمينا وما في الغَيبِ مخزوناً مَصُونا وكل الأنبيا والمُوسلينا وكل الأنبيا والمُوسلينا توسَّلنا وكل التّابِعينا بما في غَيبِ ربِّي أَجْمَعِينا وكل الأوليا والصّالحينا

إِلٰهِيْ نَسَالُكُ بِالاَسْمِ الاَعْظَمُ إِلٰهِي نَسَالُكُ بِالاَسْمِ الاَعْظَمُ إِلٰهِي نَسَالُكُ بِالاَسْمِ الاَعْظَمُ إِلٰهِي نَسَالُكُ بِالاَسْمِ الاَعْظَمُ بِسِمِ الله مولانيا ابتدينيا توسَّلْنَا بِهِ في كُلِّ أمرٍ وبالأسماءِ ما ورَدَتْ بنصُّ بكلِّ كتابِ أَنزَلَهُ تعالىٰ وبالهادي توسَّلْنا ولُذْنا وبالهادي توسَّلْنا ولُذْنا وبالهادي توسَّلْنا ولُذْنا بكلِّ طوائفِ الأملاكِ ندعو وبالعُلمَا بِأَمْرِ الله طُراً وبالعُلمَا بِأَمْرِ الله طُراً وجيه الدِّينِ تاجَ العارفينا وقد جمَعَ الشريعة واليقينا عن القلبِ الصَّدى للصّادقِينا له تحكيمُنا وبه اقتدينا عظيم الحالِ تاجَ العابدِينا حباهُ إلْهُهُ جَاهاً مَكِينا بغُفرانِ يعُمُّ الحَاضِرِينا بغُفرانِ لكلِّ المُدنبِينا وغُفرانِ لكلِّ المُدنبِينا بحوْلِ الله لا يُقدرُ علينا بحوْلِ الله لا يُقدرُ علينا وعيْن الله ناظرة إلينا وعيْن الله ناظرة إلينا إمام الكلِّ، خيرِ الشافِعينا

أَخُصُّ بهِ الإمامَ القُطْبَ حقاً رقَى في رُتبةِ التمكينِ مَرْقَى وَذِكْرُ العَيدَرُوسِ القُطْبِ أَجْلَىٰ عفيفِ الدِّينِ مُحييِ الدِّينِ حقاً ولا ننسى كمالَ الدِّينِ سعداً وناظِمَها أبا بكر إماماً بهمْ ندعو إلى المولى تعالىٰ ولطف شاملٍ ودوام سترٍ ونختِمُها بتحصينِ عظيم ونختِمُها بتحصينِ عظيم وستر الله مسبولٌ علينا ونختِمُ بالصلاةِ علىٰ محمّدْ ونختِمُ بالصلاةِ علىٰ محمّدْ

# ثم هذه العَنْبِرِيّة في الساعة السَّحَريّة السَّحَريّة لسيّدِنا الإمام عبدِ الله بنِ عَلَويّ الحدّاد المتوفى عام ١٣٢ هجرية رحِمَهُمُ الله، آمين

يا عالِمَ السَّرِّ منَا لا تهْتِكِ السَّثْرَ عنَا وعافِنا وأَعْفُ عَنَّا وكُنْ لنا حيثُ كُنَّا (ثلاثاً)

يا ربَّ يا عالِمَ الحالُ إليكَ وجَّهُتُ ٱلامَالُ فَأَمْنُنْ علينا بالاقبالُ وكنْ لنا وٱصْلِحُ البالُ

يا ربُّ يا ربَّ الاربابُ عبدُكُ فقيرُكُ على البابُ أتى وقد بَتَّ الاسبابُ مُستــدْرِكــاً بعــدَمــا مــالْ

يا واسعَ الجُودِ جُودَكُ الخيرُ خيرُكُ وعندَكُ في الحالُ فوقَ الذي رامَ عبدُكُ في الحالُ

ومُــوسِـعُ الكــلِّ بِــرّا علىٰ القبـائـخ والاخطـالْ يا مُوجِدَ الخَلْقِ طُرّا أسألُكَ إسبالْ سَتْرا

حسْبي اطّلاعُكَ حسْبي وٱصلِحْ قُصُودي والاعمالْ

يا مَنْ يَرىٰ سرَّ قلبي فامُنحُ بعفوكَ ذنْبي

كما إليك أستِنادِي رِضاؤكَ الدائمُ ٱلحالْ ربِّ عليكَ ٱعتِمادي صدْقاً، وأقصىٰ مُرادي

أســألُـكَ العَفْــوَ عنَّــي يا مالكَ المُلْكِ يا وَالْ

یا ربِّ یا ربِّ إنَّي ولم یخِبْ فیك ظنِّي

مِن شُـُومِ ظُلْمي وإفكـيْ وشهــوةِ القِيــلِ والقــالْ

أَشُكُـــو إليْـــكَ وأَبْكِـــي وســوءِ فِعْلــي وتَـــرْكــيْ

مِــن كــلُّ خيــرٍ عقيمــهُ وحَشْـوُهـا آفـاتُ وٱشغـالُ

وحُبِّ دُنْيَا ذَمِيْمة فيها البلايا مُقيمة عَنِ السَّبِيْلِ السَّويَةُ وقَصْدُها الجاهُ والمالُ يا وَيحَ نفسي الغَويَهُ أَضْحَتْ تُروِيّهُ

وبـــالأمـــانِـــي سَبَّنْــــي وقيَــــدَتُنـــي بـــالاكبـــالْ يا ربِّ قد غلَبَتْني وفي الحُظُوظِ كبَتْني

علــــىٰ مُــــداواةِ قلبِــــي فــانظُـرْ إلــیٰ الغــمِّ یَنْجــالْ (ثلاثاً)

قدِ ٱسْتَعَنْ تُكَ ربِّــي وحَــلِّ عُقْــدةِ كَــرْبِــي (

أُحْلِـلُ علينـا العَـوافـيُ عليـكَ تفصيـلُ وٱجمـالُ

يا ربِّ يا خير كافي فليسَ شِيْ ثَمَّ خافي

 يا ربً عبدُكُ بِسابِكُ ويَسرْتَجِيْ لشَوابِكُ

وبانكِسارِهْ وفَقْرِهُ بمَحْضِ جُودِكُ والافضالْ وقد أتساكَ بِعُدْدٍهُ فَاهْرِهُ فَسُرِهُ فَاسْرِهُ

تَغْسِلْهُ مِنْ كُلِّ حَوْبَةُ لكُلِّ ما عنه قدْ حَالْ

وامْنُنُ عليه بِتَوبَةً وآعُصِمْهُ مِن شرِّ أَوْبَهُ

المُنفَـــرِدْ بــــالكَمَــــالِ علَوْتَ عن ضَربِ الامثالْ فأنتَ مَولىٰ المَواليْ وبالعُلَا والتَّعالِيْ

يُرجىٰ، وبطشُكْ وقهرُكُ لازِمْ وحمـدُكُ والاجـلالْ جُـودُكُ وفضلُـكُ وبِـرُّكُ يخشىٰ، وذِكْرُكُ وشُكْرُكُ

فَلَقِّنِـــيْ كُــلَّ خَيْــرِ وأختِمْ بالايمانِ الآجالْ يــا ربِّ أنــت نَصِيــريْ وٱجعَلْ جِنانَكْ مَصِيريْ

على مُزيلِ الضَّلالَةُ محمّدِ ٱلهادِيِ الدَّالُ وصَلِّ في كلِّ حالَهُ مَنْ عَلَّ مَالَهُ مَنْ كلَّمَتْه الغَرالَهُ

علىٰ نِعَـمْ منـه تَــُـرىٰ وبــالغَــدايــا والآصَــالْ

والحمدُ للَّهِ شُكراً نحْمَدُهُ سِرّاً وجَهْرا

#### و هذه لسيّدِنا الإمامِ عبدِ الله بنِ حُسَينِ بنِ طاهر المتوفىٰ بالمَسِيلةِ من ضواحي حضرَموْتَ عامَ ١٢٧٢هجرية رحِمَهمُ الله وإيّانا والمسلمين، آمين يا الله

يا أرحمَ الارّحمينُ فرِّجْ على المسلمينُ يا أرحمَ الرّاحمينُ

يا أرحمَ الرّاحمينُ فرّجُ على المسلمينُ يا أرحمَ الرّاحمينُ

يا أرحم الرّاحمينُ فرِّجْ على المسلمينُ

يا أرحمَ الرّاحمينُ يا أرحمَ الرّاحمينُ

يا ربَّنَا يا رحيم وأنت نِعْم المُعِينْ يا ربَّنا يا كريم أنتَ الجَوادُ الحليمْ ف أدرك إله ي دراك يُعُم دُنيا ودِين

وليسَ نرجُو سِواكْ قبلَ الفنا والهَلاكُ

سواكَ يا حسبنا ويا قوي يا مَتِينْ وما لنا ربَّنَا يَا رَبَّنَا وَ الْغِنالَ المُلكِي والغِنالَ

العـــدلَ كـــي نَستَقِيـــمُ ولا نُطِيــــعُ اللَّعِيــــنْ نسألُكُ والِيْ يُقيمُ علىٰ هُداكَ القَويمُ

أنتَ السَّميعُ القريبُ فأنظُرُ إلى المؤمنينُ يا ربَّنا يا مُجِيبُ ضاقَ الوسِيعُ الرَّحيبُ

عنًا وتُدني المُنىٰ نُعطاهُ في كلِّ حِينْ نظرة تُنزِيلُ العَنَا منَّا، وكلُّ الهَنا

والِي يُقيمُ الحُدُودُ ويدفعُ الطالمينُ

سألُكُ بجاهِ الجُدُودُ فينـا ويكفي الحَسُودُ يـزِيـلُ للمُنكَـراتُ يُقيــمُ للصَّلَـواتُ يأمُرُ بالصَّالحاتُ مُحـبُّ للصَّالحيـنْ

يزيحُ كلَّ الحرامُ يقهَ رُكلَّ الطَّغَامُ يعدِلُ بينَ الآنامُ ويُومِنُ الخائِفينْ

ربِّي ٱسْقِنا غَيثْ عامٌ نافِعْ مُبارَكْ دَوامْ يدومُ في كلِّ عامْ على مَمرَّ السنينْ (ثلاثاً)

رَبِّ آخْيِنَا شَاكِرِينْ وتَـوفَّنَا مُسلمِينْ في زُمْرةِ السابقِينْ في زُمْرةِ السابقِينْ

بجاهِ طُهَ الرَّسولُ جُدْ ربَّنَا بِالقَبُّولُ وهَبُ لنا كلَّ شُولُ ربِّ استَجِبُ لي، آمينُ

عطاكَ ربِّي جَزِيلٌ وكلُّ فِعْلِكُ جميلٌ وفيكَ آمَلْنا طَويلُ فجُدْ على الطامعِينْ مِن فعل ما لا يُطَاقُ لمَـنْ بـنَذَنْبِـهْ رَهِيـنْ

يا ربِّ ضَاقَ الخِنَاقْ فَٱمْنُنْ بِفَكِّ الغِلاقْ

واسْتُرْ لكُلِّ العُيُوبْ واكف أذى المؤذيين واغْفِرْ لكلِّ الذُّنُوبُ واكشِفْ لكلِّ الكُرُوبْ

وأختِمْ بأحسَنْ خِتامْ إذا دنا الانصِرامْ وزادَ رشْےُ الجَبِينْ

وحانَ حِينُ الحِمامُ

على شفيع الأنام والصحب والتابعين

ثم الصلا والسلام والآل نِعْم الكِرامْ

### ثم هذه القصيدة للحبيب العارف بالله عليّ بن محمّد الحبَشيّ المتوفى عام ١٣٣٣هـ بسَيتُونَ في ٢٠ من ربيع الثاني رحمَهُم الله، آمين

ربِّ إنسي يا ذا الصِّفاتِ العَلِيّهُ قَالَمُ بِالفِنا أُريدُ عَطِيّهُ تَحتَ بِالِ الرَّجا وقفْتُ بِذُلّي فَاغِنْني بِالقصْدِ قبلَ المَنِيّهُ والرسولُ الكريم بابُ رجائي فهْو غَوثي وغَوثُ كلِّ البريّهُ فَاغِنْني بِهِ وبلِّغ فَوادي كلَّ البريّهُ وأَجمَع الشَّمْلَ في سُرور ونُور كلَّ ما يَرتجِيهِ من أُمُنِيّهُ وأَجمَع الشَّمْلَ في سُرور ونُور والجمَع الشَّمْلَ في سُرور ونُور

مع صِدْقِ الإقبالِ في كلِّ أمرٍ قد قصدْنا، والصَّدقِ في كلِّ نيه قد قصدْنا، والصَّدقِ في كلِّ نيه ربّ فأسلُكُ بنا سبيل رجالٍ سلكوا في التُّقى طريقاً سَوِيّه وآهْدِنا ربَّنا لِمَا قدْ هدَيْتَ السَّسادةَ العارفين، أهل المَزِيّه واجعَلِ العِلمَ مُقتدانا بحُكم الذ عنى فهْم سرً معنى المَعِيّة واحفَظِ القلبَ أَنْ يُلِمَّ بهِ الشيْ والغَوى، والدَّنية واحفَظِ القلبَ أَنْ يُلِمَّ بهِ الشيْ

米米米

#### ثم هذه لسيّدِنا الإمامِ الحبيبِ عبدِ الله بنِ عَلَويِّ الحدّاد رحِمَهمُ الله وإيّانا والمسلمين

من سُؤالي و آختياري شاهد للي بافتقاري في يساري وعساري ضِمْنَ فقري واضطراري مِن سُؤالي و آختياري قد كفاني عِلمُ ربّي فدُعائي وأبتهالي فلهذا السّرِ أدعو أنا عبدٌ صارَ فخري قد كفاني عِلْمُ ربّي

أنت تعلم كيف حالي مسن هُمُوم وأشتغال منك يا مَولَىٰ المَوالي قبل أن يفنى أصطباري من سُؤالى واختياري

يا إلهي ومَلِيكي ومَليكي ومَليكي ومِليكي ومِل

منك يُدرِكْني سريعا بالذي أرجو جميعا يا عليماً يا سميعا وخُضُوعي وانكِساري من سُؤالي وأختِياري یا سریع الغَوْثِ غَوْثاً
یه زِمُ العُسْرَ ویاتی
یا قریباً یا مُجیباً
قد تحققت بعَجْزی
قد کفانی عِلْمُ ربّی

فارحَمن ربّي وقُوفي فارمَ ربّي عُكوفي فارمُ ربّي عُكوفي وهُو خِلِّي وحَلِيفي طُول ليلي ونهاري من سُؤالي واختياري

لم أزَلْ بالبابِ واقِفْ وبوادي الفضلِ عاكفْ ولحُسْنِ الظنِّ لازمْ وأنِيسِي وجليسِي قد كفاني علمُ ربي

فأقضها يا خير قاضي من لطاها والشُّواظِ وإذا ما كنت راضي وشِعاري ودِثاري من سُؤالي و اختياري

حاجةً في النفسِ يا ربّ وأرح سرّي وقلبي في سرور وحُبُور فالهنا والبَسْطُ حالي قد كفاني علْمُ ربّي

#### ولهذه لجامع لهذهِ الفوائد تقرَأُ خاتمةَ المجالس العِلميّـةِ أو أثناءَها، وآخرَ الليل

فَقَلْ مَعِي: نستغفِرُ اللَّهُ مِنْ جميع السيِّئاتُ تَبْنَا إِلَىٰ اللَّهِ مِنَ الذُّنُوبُ وَمِنَ العُيُّـوبُ والتَّبعـاتُ تَبْنَا إِلَىٰ الله مِنَ الكلام والحَركات والسَّكَنَات نستغفِرُ اللَّهَ العظيم عدد جميع الخَطَراتُ في كلِّ خَطْرة عدّدَ الاشيا مع المُضاعَفاتُ لنا وللأحباب وأهل الدِّين ماضيهم وآتْ ولِجَميع الغَفَ لاتْ لِمَا عَلِمْنا أو جَهلْنا ولحرام أو ندب أو مباح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلُّم الله ماضيات أو مُقبلات نستَغفِرُ الله العظير للمؤمنينُ والمُؤمناتُ يا الله بها يا الله بها يا الله بحُسْن الخاتمات يا حافظُ احفَظُنا وثبِّتنا مع أهل الثَّباتُ

واغفِـرُ لنـا مـا تعلُّمُـهُ وهَـبُ لنـا كـلَّ الهِـاتْ يا الله بـــدِّلُ ذنــوبَنــا حسَناتُ حتىٰ التَّبعاتْ يا الله سَمِعْنا وأطَعْنا فأهدنا للصالحات وآتِنَا يِا ربِّنا في ذهْ والأخرىٰ حسّناتْ وأعطنا حُسْنَ اليقيـنْ مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل الموذيات منك الهدايه والعِناية والنعائم سايغات وما تشاءُه كانَ فانظُر بالعُيُونِ الرَّحَماتُ وامنُن إلْهي بالقَبُول الاعمالنا والدَّعَواتُ ندخُلْ مع طه وآلِه في الصفوفِ الأوّلات ندخُلْ مع طه وآلِه في الصفوفِ الأوّلاتُ ندخُلْ مع طه وآلِه في الصفوفِ الأوّلاتْ معْهُم وفيهم دائماً في الدار ذِه والآخِرات واغفِرْ لِناظِمُها وللقارينَ هـم والقارياتُ ومَنْ سَمِعْها أو نشرُها وكاتبين وكاتبات وارحم ووفِّق أُمَّة أحمَد واهد وأصلح للنِّيات عليه صلَّى اللَّه وسلَّمْ علد ذرِّ الكائناتُ وآليب وكلل الأنبيا والصالحين والصالحات في كل لحظه أبداً على عداد اللحظات والحمد لله كما يجب عداد اللحظات والحمد لله كما يجب عداد النّعمات عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلامٌ على المُرسّلين، والحمد لله ربّ العالمين، عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

\* \* \*

### أعوذُ بالله من الشيطانِ الرَّحيم بِشعِر اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيعِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللهُمَّ صلَّ على سيّدِنا محمّدٍ وآلِه وصحبِه وسلِّمْ تسليماً كثيراً، عدد خلْقِك ورضى نفْسِك وزِنة عرْشِك ومِداد كلِماتِك.

الصَّلاةُ والسَّلامُ عليك يا سيِّدَ المُرسَلين.

الصَّلاةُ والسَّلامُ عليك يا خاتمَ النبيّين.

الصّلاةُ والسّلامُ عليك يا مَن أرسلَكَ الله رحمة للعالَمين، ورضي الله تعالى عن أصحابِ رسولِ الله أجمَعين.

(الفاتحة) أنَّ الله يغفِرُ الذُنوبَ، ويستُّرُ العيوبَ، ويتقبَّلُ من الجميع.

(الفاتحة) لِوالدِينا ووالِدِيكم، وأمواتِنا وأمواتِكم، وأمواتِ المسلمِينَ أجمعين، أنَّ الله يتغَشَّىٰ الجميعَ بالرَّحمة.

(الفاتحة) وإلى حضرة النبيِّ سيّدِنا محمّدٍ وآلِه ومَن والاه، صلّىٰ الله عليه وآلِه وصحبِه وسلّم.

ربَّنا تقبَّلْ منَّا إنك أنتَ السميعُ العليم، وتُبْ علينا إنك أنتَ التوّابُ الرَّحيم (ثلاثاً)، وصلَّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدٍ وعلىٰ آلِه وصحبِه وسلَّم.

شُبحانَ ربِّك ربِّ العِزَّةِ عمَّا يصِفُون، وسَلامٌ علىٰ المُرسَلين، والحمدُ لله رَبِّ العالَمين، عدد خلْقِه ورضِىٰ نفْسِه وزِنةَ عرْشِه ومِدادَ كلِماتِه.

#### الخاتمة

وفيها فوائد:

الأولىٰ: ينبغي الإكثارُ في أوقاتِ رمضانَ من هذا الذِّكْر: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰه إِلَّا الله، أَستغفِرُ الله، أَسألُك الجنّةَ وأعوذُ بك منَ النار.

وبعدَ الانتهاءِ يقول: عدَدَ خلْقِك ورضىٰ نفْسِك وزِنةَ عرشِك ومدادَ كلماتِك.

وكذلك ينبغي الإكثارُ من: اللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عنَّا (تمامَ سابقتِها) وعن والدِينا والمسلمينَ إلى يومِ الدِّين، عددَ خلْقِك ورضى نفْسِك وزنة عرْشِك ومِدادَ كلماتِك.

الثانية: سُبحانَك اللهُمَّ وبحمدِك، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أستغفِرُك وأتـوبُ إليـك (ثلاثاً)، عددَ خلقِـك ورضىٰ نفْسِك وزنةَ عرشِكَ ومدادَ كلماتِك.

وهيَ كفَّارةُ المجالس، يُؤتىٰ بها عندَ القيام من أيِّ

مجلس، فیُکفِّرُ الله ما فیه من ذنـوب، ویحفَظُ ما فیـه من حسنات کما ورَد.

الثالثة: ينبغي \_ عَقِبَ كلِّ دعاء أو صلاةٍ أو ذِكْرٍ أو أيِّ عمل \_ أن يقولَ المؤمن: ربَّنا تقبَّلْ منّا إنك أنت السميعُ العليم، وتُبْ علينا إنك أنتَ التوّابُ الرَّحيم (ثلاثاً)، وصلَّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّد وعلىٰ آلِه وصحبِه وسلَّم.

سبحان ربّك رَبِّ العِزْةِ عمّا يصِفُون، وسَلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله رَبِّ العالَمين، عدد خلْقِه ورضى نفْسِه وزِنة عرْشِه ومِداد كلِماتِه، بسرِّ الفاتحة، وإلى حضرةِ النبيِّ سيّدِنا محمّد وآلِه ومن والاه، اللهُمَّ صلِّ وسلَّم عليه وعلىٰ آلِه ومن والاه.

مرحباً شهر العبادة مرحباً شهرَ السَّعادة مرحباً يا شهر رمضان أنت شهر الإستفادة مرحباً يا خير قادم بالعَوائد والزِّيادة والتَّقِينُ يُعطيٰ مُـرادَهْ يرحَمُ المَوْليٰ عِبادَهُ والشَّقاوة بالسَّعادة نِعْمَ هاتِيكَ السِّيادة للجنان المُستَجادة أوصَدُوها بالوصَادة فوق ألف وزياده أعطِنا كلَّ السّعادة عمل حين نفاده واشْفِ جسمَه ْ وفُؤادَهُ

مرحباً يا شهرَ رمْضانْ مرحباً يا شهرَ رمْضانْ فيك يُغفَرُ كلُّ ذنب تفتَحْ ٱبوابُ المَواهِبْ يبُدِلُ العِصيانَ طاعَهُ أنتَ سيد كلِّ شهر كلُّ باب فيك يُفتَحْ وجهنَّمْ فيك تُغلَّقْ حسَناتُكْ تتضاعَفْ ربٌ زِدْنــا كــلَّ خيــرِ وأختِم العُمْرَ بأفضَلْ واهد عبدَكُ للمراضي

وأجِبْ كلَّ دُعاءِ أعطِنا كلَّ مُرادَهُ منْ حبيبٍ وصَدِيقٍ أخلَصَ اللَّهَ وِدادَهُ أصلِحِ اللَّهُمَّ للكلِّ معاشَه ومَعادَهُ أعطِنا ٱلحُسنى إلٰهي ثمَّ أكرِمْ بالزِّيادهُ وصَلاةُ اللَّهِ تَغْشَىٰ اللهِ عَمْطَفَىٰ مَوْلَىٰ السِّيادهُ

\* \* \*

## قصيدة الترحيب لسيّدِنا الإمام عبدِ الله بنِ طاهرٍ الحدّاد الممتوفى بقِيْدُون، وهو من مشايخِنا رحِمَهمُ الله، آمين لعلَّ وفاتَه بعدَ سنةِ ١٣٧٠هجرية

مرحبْ مرحبْ يا رَمَضانْ
ويا مرحبا بكْ يا رمَضانْ
فيا راغباً في نعيم الجِنانْ
ويا خاطِباً حُورَ خُلْدٍ حِسانْ
أتى شهرُ ربِّكْ فأبشِرْ وقُمْ
وكُد الجَوادَ وأرْخِ العِنانُ
وقُمْ بالصِّيامِ أَتِمَ القِيامِ
وقُمْ في الظَّلامِ وأخْفِ المكانْ
ويا هارباً ذا أوانُ الإيابِ

ويا تائباً حينُ تـوْبـكَ آنْ

ويا غافلًا عن مصِيرِ السَّماءِ

\_لهُولِ القضا\_ وَرْدة كالدِّهانْ

تَيَقَّظُ هُدِيتَ وَلَبِّ إِذَا

دعساكَ إلسى اللُّهِ داعِ الأذانُ

وقُلْ: يا إلهي وفَدْتُ إليكَ

وأنت لِمَا تَرتضِي المُستعانُ

فيا مَن إليه تصيرُ الأمورُ

ويا مُصلِحاً كلَّ حالٍ وشانُ

ويا مَن إليه النَّجا واللَّجا

إذا اشتدَّ خَطْبٌ وجارً الزَّمانُ

إليك اللِّياذُ وأنتَ المَلاذُ

وفي الخُوفِ للعبدِ منكَ الأمانْ

ولِيُّكُ لِيسَ يَذِلُّ ومَن

تُعادِيهِ هانَ وذاقَ الهَوانُ

إلهي بجاهِ النبيِّ الكّرِيم

ومَن جاءً منكَ لنا بالقُرانُ

تفضَّلُ علينا بغَفْرِ الـذنـوبِ

وكشْفِ الكروبِ وطُهْرِ الجَنانُ

وجُدْ بالقَبُولِ وسِرِّ الوصولِ

وفتْحِ القُفُولِ وحَلِّ الرَّصانُ

وكنْ بي لطيفاً فإني ضعيفٌ

أجِـرْنـا إلٰهـي مـنَ الإمتحـانُ

وإنْ مِلتُ عن نهج مَن تَرتضِيْ

فعامِلْ بما يقتضيه الحَنانْ

وغِثْ يا إلْهِيْ بِغَيْثٍ عَمِيمٍ

به يسرتَسوي كـلُّ وادٍ ظَمَـانْ

فنحن العبيد وأنت الإله

وليسَ لنا ألَّا أنتَ بالفضلِ مانَّ

فوفِّقُ وسدِّدُ لنا وأهْدِنا

لمنهج خَيـرِ ٱنـسٍ وجــانّ

حبيبِك مَن قَد دعانا إليكَ

وجماهَـدَ فيـكَ وأروىٰ السِّنـمانُ

عليه صلاتُكَ ثمَّ السَّلامُ

مع اللَّالِ تغشاهُ في كلِّ آنْ

وهذه سبعة فصول في: الترحيب، والدعاء، والنصيحة، والتوديع للشهر الكريم شهر رمَضانَ الذي أُنزِلَ فيه القرآن، باركَ الله لنا فيه.

ومن دُعائه صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم إذا دَخَلَ رمضان: «اللهُمَّ سَلِّمْنا لرمضانَ وسَلِّمْ رمضانَ لنا وتسَلَّمْهُ مِنّا مُتقبَّلًا».



#### الفصلُ الأول في الترحِيب

يؤتىٰ ببعضِه مُوْخَذاً، والباقي نَشِيد، والأحسَنُ كلُّه ليلةً: فصلَ نشيدٍ عند اجتماع الناس، ثم فصلَ دعاء نشيداً: مرجّب مرجّب با رَمضانُ وأهملًا وسهملًا بشهمر القِيمامُ مرحباً بك خير الضيوف وأهـــلًا وسهـــلًا بشهـــر الصّيـــامْ صلاةٌ من الله وأزكي سلام على المصطفى آحمد شفيع الأنام أيا مسلمين أبشروا وأفرحوا بفضـــلِ مِــــنَ الله كثيـــرِ وعــــامّ أتاكُمْ مِنَ اللَّهِ ضِيفٌ كريمٌ يُـداوي الـذنـوبَ ويُشرِيُ السِّقـامُ به تُفتَحُ أبوابُ كلِّ الجنانُ

وتُغلَـــ تُ بُـــوبُ النّيــــار العِظـــامُ

وفيــه المُنــادي ينــادي مــن الـ

خروب إلى الفجر يدعو الأنام

أيا طالب الخَيرِ أقبِل، وأنه

تَ تُبْ وآنزجِرْ يا مُرِيدَ الحَرامْ

يُضاعَفُ إلى الألفِ فيه الثوابُ

علىٰ صَدَقَه أو صَلاه أو صِيامْ

فأين المُشمِّرُ لهذا العَطا

وأيسنَ المُسارعُ للدارِ السّلامُ

أيا قابلَ النُّصح، إسْمَعْ هُدِيتْ

تُــــلاتُ فــــوائــــدْ كبـــــارٍ عِظــــامْ

إذا شئتَ تُكتَبُ منَ الصائمِينَ

مِن القائمينَ الهُداةِ الكِرامْ

فأولها صلم عنن المعصية

كما صُمْتَ من شُرْبِ ٱو مِن طعامْ

وثبانسي الفوائمة تُصَلِّ العشاء

جماعة مع الفجر دائم دُوامُ

وثالثها تجتنب للعُقوق

وقطع الرَّحِمْ مع كلِّ الخِصامْ

فمَـن جَـا بهــذِي الشّـلاثِ يفــوزْ

ويُكتَبْ مِنَ الصائميـنَ القِيـامُ

ويُدركُ ليلةً قدر، بها

منَ اللَّهِ مِنْ كلِّ أمرٍ سَلامْ

ويُغفَر لهُ الذنبُ فيما مضى

إذا ٱجتَنَـبَ المُـوبِقـاتِ العِظـامْ

فيا مُسلمينَ ٱغنَمُوا شهركُم

فكم فيه مِنْ نَفَحاتٍ عِظامُ

فساعَــه مِــنَ أيّــامِــهِ واللَّيــالْ

تَفُوقُ \_ إذا شاءَ مؤلاكَ \_ عامٌ

وليلة أَفَدْرِ تفوق ٱلفَ شهر

عطيَّه مِنَ اللَّهُ لخَيرِ الأنامُ

ومَن صامَ مُحسِباً ثم قامْ

لياليه يُغفَرُ له الإجتِرامُ

خرَجٌ من ذنوبة كما مَن وُلِدُ

كذا قال طه عليه السلام

فيا عاملينَ أَحْسِنُ وا في العَمَلْ

فمِن غيرٍ إحسانٌ ما لَهُ تَمامٌ

فَرُوحُ العبادةِ يا عابدِين خشُوعٌ، خضُوعٌ، أَدَبُ، فكلُّ صَلاهُ أو قِراهُ أو دُعاء بلا قلب حاضر كم كمثل التراويح أو غيرها إذا كان يُسرعُ بغيرِ نظامٌ وسارق صلاته أخس السرق فأحسن إذا شئت حُسنَ الخِتام بقدر التعب راحة المُنقَلَب فمَن زاد زادُوه، شُندً الحِزامُ وصل صلاة مُودّع وصمه كـذلِـك، وبـادرْ نُـزولَ الحمـامُ وقلْ: ربَّما إنّ الأجلْ قد قَرُبْ فأينَ فلانُ الذي العامَ صامٌ؟ وأين فلانع وأين فلان؟ أتاهم مفاجاة موت زُوامْ فأعمالُهُم قُطِعَتْ: لا صَلاهُ لــدّيهــم ولا صَــدَقــه أو صِيــامُ

تَمَنُّوا الرجوعَ ولو بعضَ يـومْ

فقيل لهم : ما يُفيدُ الكلام ؟ فقد جاءكم سيّد المرسلين

أبـــانَ الحَـــلالَ لكـــم والحَـــرامْ وقــال لكــم: ســارعــوا واغنَمـوا الْــ

حياةً، فأيّامُها لإنصِرامْ فيا حسرةً للكَسُولِ النَّؤُومْ

ويسا فَسرحـةً المتّقِيــنِ الكِــرامْ

فيا ربّنا هَبْ لنا كلُّ خيرْ

وسَـدَّدْ وأصلِحْ وجُـدْ بـالمَـرامْ وأجــزِلْ لنــا القَسْــمَ فيمــا قَسَمْـ

تَـهُ مِـنْ عطـايـاكَ تلـكَ الجِسَـامُ مَـعَ العفْـوِ والعـافيــهُ والتُّـقــيٰ

وحُسْـنِ اليقيــنِ وحُســنِ الخِتــامُ وغِــثْ يــا مُغيــثُ بغَيــثِ القُلُــوبْ

وغَيثِ الجُدُوبِ دَواماً وعامّ وصلً على أحمدَ المُصطفىٰ

وآلٍ وصحب، وسلِّم دُوامْ

#### الفصْلُ الثاني في الترحيبِ والمَوعِظة

صلاةً من الله وأزكى سلام علىٰ المُصطفىٰ ٱحمد شفيع الأنام أيا مسلمين أنّ ذا خير شهر تناألونَ فيه جميعَ المَرَامُ فذا رمضان أرْمَضَ السيئات بفرض الصيام وفضل القيام فهيًّا ٱشكُروا اللَّهُ فضَّلَكُم وخصَّكُمُ و بالعَطايا العِظامُ وأيقَظَكم تلذكُرُونَه وكمه سواكم أسارى منام أو مالام ومَــنَّ بعــافيـــةِ وأمـــانْ وأرغَــدَ مشــروبَكــمْ والطُّعــامْ وأبقى لكم عيش دار القرار ا معَ المُصطفىٰ جوْفَ تِلكَ الخِيامْ

نَعِيهُ مُقِيمٌ عظيمٌ جليلُ

عديمُ المشالِ بدارِ السَّلامْ

فنادُوا الجليلَ يُتِمَّ الجميلُ

ويمنُسنُ بـأكمـلِ حُسـنِ الخِتـامْ

فذا الشهر موسم للمُقبلِين

ينالون بالجد أعلى مقام

فلا تُهمِلُوهُ بما لا يُقيدُ

ولا تقتلُـــوهُ بجَمْــع الحُطـــامْ

فكمْ ضاعتْ أيّامُ مِنْ عُمْرِكم

بلَهْـــوِ ولَغْـــوِ حـــرامْ ٱو مَنــــامْ

فهيًّا أغسِلُ وا صُحُفاً سَجَّلتْ

به ما عَمِلْتُمْ ملائك كِرامْ

بما تستطيعـونَ مِـن كـلِّ خيــرْ

وإشباع صُــوّامِكُــمْ بــالطعـــامْ

فمَن فطَّرَ الصائمينَ يَفُوزُ

بعِتْقِــهُ وغُفْــرِهُ وأجــرِ الصِّيـــامُ

وذا الشهر شهر القرانِ الكريم

وشهرُ الدُّعا والبُكا في الظلامُ

وموسِمْ عظيمٌ، فلا تُشغِلُوهُ

بكُثْرِ المَنامِ وكُثْرِ الكلامُ وفيه الشياطينُ قد سُلْسلُوا

لِيَسْلَمْ لنا صَــومُنــا بــالتَّمــامُ ولـــم يَبْـــقَ إلّا شِـــرارُ النفُـــوسْ

وقدْ سَجَنُــوهـــا بِمَنْــعِ الطعـــامْ فيـــا وَيـــلَ مغـــرورِ لـــمْ ينــزَجِــرْ

بذا الشهرِ مِن لهوٍ أو مِن حَرامُ

فإئمُ المعاصي يُضاعَفُ فيهِ

ويُســرِعُ إلـــىٰ أهلِهــــا الإنتقـــامْ

ويا رُبَّ صائم وقائم وما

معَهُ غيرُ جُوعٌ أو تعَبْ في القِيامُ

ولا يُحْرَمُ الخيرَ فيم سِوي

شقيِّ بعيدٍ أسِيرِ الأثَّامُ

كما العاقُ أو قاطعُ ٱرحامِهِ

وأهــلِ الخُمُــورِ وأهــلِ الخِصــامْ

ومَــن نشَــزَتْ بــأذى زوجِهـــا

وقساطع صَلاتِه وتساركُ صِيامٌ

أولئك حِزبُ اللَّعِينِ الرَّجيم

ومـــأواهـــمُ النـــارُ بيـــنَ اللَّئـــامْ

هنيئاً لِمَنْ صامَ شهرَ التُّقىٰ

وجمانَبَ فيهِ المعماصِيْ دُوامْ

كما الكِذْبُ هُوْ واليمينُ الكَذِبْ

وغِيبَـهُ، نَمِيمَــهُ، ونظْــرهْ حَــرامْ

فذي الخمسُ تحرُّمْ علىٰ كلِّ حالْ

وفي الصّومِ تُبطِلُ ثوابَ الصِّيامُ

وبعضُهُم قالَ: يُقطِرْ بها

فيقضي مَعَ الإثم هُـوْ والمَـلامُ

إلا إنَّما الصَّومُ حِصْنُ حَصِينَ

مِنَ النارِ للصائمِينَ الكِرامُ

ولا يَهدِمُ الحِصْنَ إلَّا الجَدَلُ

وفعْـلُ المَعـاصـيْ كـأكْـلِ الحَـرامْ

فيا ربَّنا ٱحفَظْ، ووَفِّقْ، وجُدْ

وزِدْ، وأهْــدِ، وأستُــرْ علينــا دَوامْ

وغِتْ يا مُغيثُ بغَيثِ القُلُوبُ

وغَيثِ الجُدُوبِ دَواماً وعامّ

وصَلِّ وسلِّمْ على المُصطفىٰ وصَّرِبَ وسلِّمْ على المُصطفىٰ والله وصَحْبِهُ وكلِّ إمامُ مع المسلمِينَ أجمَعِينَ إلى الْ عي الْمسلمِينَ أجمَعِينَ إلى الْ عِيامةِ عَدَّ الحَصىٰ والرُّذامُ

\* \* \*

#### الفصلُ الثالث

في الحثِّ علىٰ الاجتهاد، سيّما في العَشْر وشيءٍ من أخلاقِ الرسولِ صلّىٰ الله عليه وآلِه وسلَّم

صلاةً مِنَ اللّهِ وآزكئ سَلامً على المُصطفىٰ آحمد شَفِيعِ الأنامُ فذي العَشْرُ كانَ النبِيُّ الكريم إذا دخلَـــتْ أبـــداً لا يَنــامُ

نوى الإعتكاف إلى يوم عيد

وأيَقَــظْ نِســـاهُ عليــــهِ السّــــلامْ

وزادَ اجتهاداً وهُــوْ فــي مَــزِيــدْ

وشمَّـــرْ وَأَحيْـــا اللَّيـــاكِ العِظـــامْ

فلذاكَ نبيُّكُ ولا ذُنْبَ للهُ

كثيـرُ الـدُّعـا والبُكـا فـي الظّـلامْ

يقومُ الليالي، فمؤلاهُ قال:

﴿ قُرِ ٱلَّتِلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ فقــــامْ

يخافُ العذابَ وهُوْ في الأمانُ

ويخشى مِـنَ البَطْـشِ والإنتقــامْ

فأحيا الظلام وعادى المنام

إلى أنْ شَكَتْ قدمَاه الوَرامْ

فخَفْ مِن إلْهِكْ فكلُّ عَلِيمْ

يخافُ الإله ويرجُو دَوامً

ومَن لم يخَفْ فهْوَ جاهلْ سَخِيفْ

وليسس بعساليم ولا بسإمسام

فما عِلْمٌ ٱلَّا بِخَشْيَـهُ وِخَـوْفُ

وذُو الجَهْـلِ يَــرتَـعُ مِثــلَ السَّــوامّ

وخوفُكْ مِنَ اللهِ فيه الأمانُ

فأبشِرْ به يوم حَشْرِ الأنامُ

ومــا صــعً إيمــانٌ ٱلّا بخَــوفْ

يصُـ ذُّكَ عـن لَهْـوِ أو عـن حَـرامْ

علامة خوف الإله البُكاء

فأين بُكاكَ من الإنتقام؟

فمَن يَبْكِ مِنْ خوفٍ ربِّه نَجا

ومَـنْ لا بكــىَ ســوفَ يبكـــيْ دَوامْ

فكالُّ عُينونِ الورئ باكِينة

في الحَشْرِ إلّا ثـلاثـاً كِـرامْ بكَـتْ لهاهُنـا خَـوْفْ مِـنْ ربِّها

وثانيةٌ غاضةٌ مِنْ حرامْ وثالثُها سَهرَتْ لَيلَها

على طاعة الله ربَّ الأنامُ فلا بُوركَتْ عينُ تَذريْ الدِّموعْ

علىٰ فَوْتِ حظِّ ٱو وَجَعْ أو خُطامْ

فلا تَبْكِ إِلَّا على ما بكي

بكلى، وبكلىٰ بَعْدَه الصّالحُونْ

منَ القبُّرِ والحشْرِ وٱشْيـا عِظـامْ

وشوقاً وخوفاً إذا سَمِعوا الْـ

كِتَابَ أَوِ الـوَعْظُ نَشْرَ أَو نِظامْ

فقُم وٱبْكِ ذَنْبَكْ كما قد بَكَوْا

وإلّا تباكَ لكي لا تُسلامْ إذا قَسى القلبُ تقسى العُيُسونْ

وهلذي علامه لشر الأنام

ودمْـعُ السُّحُـورِ يُنِيــرُ القُبُــورُ

ويُسدخِلُ إلىٰ الظِلِّ يــومَ القيــامْ ودمعَــةُ وجَــلْ أَجَــلْ مِــنْ جَبَــلْ

صُرِفْ صدَقهْ مِن ذَهَبْ أَو طَعامُ فــأيـــنَ البُـكــا مِــن ذنــوبِ كثيــرْ

مُسَجَّلةٍ لَـكْ بـأيــديْ كِــرامْ وأيــنَ البُـكــا مِــنْ ضَيــاع الليــالِ

مَضَتْ وٱنتَ في شغْلِ لهُوَ ٱو مَنامُ وغيــــرُكْ تـــزَوَّدَ خيـــرَ الــــزُّوادْ

يقومُ مِنَ الليلِ خيرَ القيامُ يَبِيتُ يُناجِي الرَّحيمَ الوَدُودُ

بشـــوْقِ وذوقِ ولَـــوعـــةْ غَـــرامْ ويتلـــو القـــرانَ بصـــوتِ شَجِـــيّ

يُطيلُ القيامَ ويجْفُو المَنامُ ويدعُو القديرَ ويبكي كثيرُ

بــدَمْــعِ غــزيــرِ سَـــوادَ الظّـــلامْ ويستغفِـــرُ اللّـــهَ عنـــدَ السَّحَـــرْ

فيُصبِحْ نشيطاً لفِعْلِ الكِرامْ

بهِ مُنيــرِ وقلــبِ نَــويــرُ يكادُ يطيرُ إلى أعلى مقامْ فكم لك جُدودٌ إلى فوق هُود مضَوْا كلُّهم وأنتَ الخِتامُ وكم لك صَديق وكم لك رَفيق مشَو افي الطريق وأمْسَوا رمَامُ وأنت غريت ونومك عميت متى تستفيق قبل الحمام ومَن قد سَبَقُ ومَن قد لَحِقْ هــمُ فــي انتظــار وصــولِــكُ دَوامْ وخيـرُ الـزُّوادِ التُّقـيٰ يـا غُـلامُ فَمَنْ خَافَ جَدُّ، صَبَرْ واجتهَدْ وعدةً العُددُ لدار المُقامُ تفكِّرُ فأنتَ بدار الفَناءُ ستَخرُج إلى الدّار دار الدُّوامْ وتتــــرُكُ دارَ العمَـــلُ والتَّعَـــبُ

لدار الجَزاءِ لدارِ السّلامْ

راً ليــوم عَسِيــرُ وكالقَمْطَ رير عَبُ وساً ظَلامٌ وشمِّـرُ وجــدُ وفــي العَشْــرِ زِدْ وقُـم واستعِـدً وشُـدً الحِـزامْ فعُمْــرُكُ قَصيــرٌ وذنْبُــكُ كثيــرُ وزادُكْ قليــــلْ، ففَكِّــــرْ دَوامْ ادِ الإلْهُ يَكُفُّ بَـلاهُ يهبُّنَا النجاةُ ويُعطَى المَرامُ وقُلْ: يا سلام، إليكَ السّلامْ تفضَّلْ عَلَينًا بِدَار السَّلامُ بلا سَبْق هَمة، ولا بَعْض غَمّ بمحض الكرم، نَكُنْ في الكِرامْ بطه الرّسولْ ننّل كلَّ سُولْ وسَعْفِ البَّتُولُ وذاكَ الإمامُ قضى الله قضى، بعَينِ الرِّضي مَحىيٰ ما مضيٰ، بخير الأنامُ فَأَكِثُرُ عَلِيهُ، صَلاتَكُ عليهُ عليه الصّلة، عليه السلام

مع الآلِ ثم الصِّحابِ الكرامُ مع التابعين هُداةِ الأنامُ كذا المُرسَلين والصّالحِينُ في كلِّ حينٍ عِدادَ الرِّذامُ

\* \* \*

# الفصلُ الرابع في التوديع

يؤتىٰ ببعضِه مُؤخَذاً، والباقي نشيد

مــودَّعْ مــودَّعْ يــا رمضـانْ ونستودعُ اللَّهُ شهرَ الصّيامُ صَلاةٌ مِنَ اللَّهِ وأَزكيٰ سَلامْ علىٰ المُصطفىٰ ٱحمد شَفِيع الأنامْ سلامٌ سلامٌ كمِسْكِ الخِتامُ علىٰ شهر رمُضانَ شهر الصّيامْ سلامٌ عليكَ شرحت الصُّدُورْ ونالَ بك الصّائمونَ المرامُ سلامٌ يُضاعَفُ في كلِّ حِينْ عليكَ مِنَ اللَّهِ باري الأنامُ سلامٌ عليك سلامٌ عليك مـنَ اللُّــهِ يُملِــي العَــوالِــمْ دَوامْ

سلامٌ يريدُكَ خيراً كثير

ويــرفَعُــكَ اللّــهُ أعلــيٰ مَقـــامْ

سلامٌ علىٰ كلِّ وقت وحِينْ

منَ أيَّامِكَ والليالي العِظامُ

سلامٌ عليكَ فما أقصركُ!

لدى العارفين الهداة الكِرامُ

فكم يُعتِقُ اللَّهُ فيكَ رِقابُ

مِنَ النارِ والعارِ لأهلِ الصِّيامُ

وكم يَغفِرُ اللَّهُ كلَّ النوبُ

لمَنْ صامَ فيكَ وبالليلِ قامْ

سلامٌ على ليلة خيرُها

يفُـــوقُ عبـــادةْ ثمـــانِيـــنَ عــــامْ

سلامٌ علىٰ الرُّوحِ فيها مع الْـ

مَلائكةِ الطاهرِينَ الكِرامُ

سلامٌ عليهم عسى نالنا

من اللَّهِ من كلِّ أمرٍ سَلامْ

فيا خير ضيف حبيب كريم

شفيع إلى اللّه يسومَ القِيامُ

فكن شافعاً عند ربَّك لنا

ليرفعنا بك أعلى مقام

ويجعَلَنا مِثْـلَ مَـن قــدُ أحــبّ

ويُكرِمَنا بـالمَـزايــا العِظــامُ

ويمنَحَنا بالهُدىٰ والتُّقـىٰ

وعسافيسة والغنسى بسالسدوام

أيا مسلمين أنّ شهرَ الرِّضي

تَقَضَّــــىٰ وآذَنَ بــــالإنصِــــرامْ

وفـــي آخـــرِهْ تكثُـــرُ النفَحـــاتْ

من اللِّهِ للصائمينَ القِيامُ

وما فاتَ منه مُصابٌ جَلِيلُ

عسىٰ يَجبُرُ الصَّوبَ(١) ربُّ الأنامْ

فيَجْبُ رْ خَلَلْنَ ا وأعمالنا

فروضٌ أو سُننْ أو مُباحْ أو حرامْ

فيا ربِّ يا ربِّ بالمُصطفى

عليه صلاتُك ثمَّ السَّلامْ

<sup>(</sup>١) الصوب: القصد.

تفضَّلْ علينا بجَبْرِ المُصابْ

فإنّا مُقِرُّونَ بالإجتِرامُ نُساةُ المَعادِ قللالُ الرَّشاد

حِقارُ العِبادِ عَبِيدُ الحُطامْ أَسَارَىٰ اللَّذُوبِ كَثِيرِو العُيُّـوبِ

قُسِاةُ القلوبِ رُعِاةُ الطعامُ

وأعمالُنا زَلَالٌ كلُّها

وليـسَ لنــا غيــرُ فضْلِــكُ ذِمــامْ

فسلِّـــــمْ وأرشِـــــدْ وأكـــــرِمْ وزِدْ

بما ٱكْرمْتَ بهْ عابِدِيكَ الكِرامْ

وأحبابَنا وجميع الفُروع

كذا المسلمين مع عَفْ وِ عامْ

وهَبْنا كما أجر مَنْ عبَدُوكُ

أتَـوا بعـدُ أو قـد مَضَـوا بسَـلامُ

تعالَوا بنا أيُّها المسلمونْ

نُودِّعُ شهرَ العَطايا الجِسَامُ

فكم فاتنا فيه مِنْ نفْحةٍ

أتَـتُنــا ونحــن غُفُــولُ أو نِيــامُ

وكم نظَراتٍ بها خُصِّصَ الْـ مُحِبِّونَ عنـد الـدُّعـا فـي الظـلامُ

تعالَوا نودِّعُ ضيفاً كريم شريف النزولِ شريف المقام شريف النزولِ شريف المقام ونختِم أيّام واللَّيالُ من الصالحاتِ بأحسَنْ خِمّامُ

نودُّعُه نسالُ اللَّه أَنْ

يعُـــودَ بخَيـــراتِـــه كـــلَّ عــــامْ بعُــــودُ علينـــــا سنينـــــاً كثيــــرْ

بعافيةٍ مَعْ جَمِيعِ المَرامْ نودِّعُهُ بالبُكا حَسْرةً

علىٰ ما مَضىٰ مِن ضَياعٌ أو مَنامٌ

فلو أننا قد بكَيْنا الدِّما

علىٰ كلِّ أفعالِنا، ما نُـلامْ

فكم زلَّةٍ سُطِّرَتْ في الكتابْ

وسجَّلَهـــا الكـــاتبـــونَ الكِـــرامُ

وكم كُربة عند كشف الغطا

ونَشْرِ الفضائح يـومَ القيـامُ

فيـا سـابِـلَ السَّتْـرِ، سَتـراً جميـلْ وفضــلًا جــزيــلًا، وعفــواً دَوامْ

ووَفِّتْ وســدِّدْ وهَبْنـــا اليقيـــنْ

وعافيةً مِنْ جَمِيعِ السِّقامُ

وما أعطيْتَهُ الصّالحيـنَ ٱعْطِنـا

فنحـنُ أحــتُّ ضِعَــافٌ لِئَــامْ

وزِدْنــا مـــواهـــبَ لا تُحْتصِــيْ

مع َ طُـولِ عُمْـرٍ وحُسْـنِ الخِتــام

وغِتْ يا مُغِيثُ بغَيْثِ القُلُوبُ

وغَيْثِ الجُدوبِ دواماً وعامّ

وصل وسلِّمْ على خَيرٍ مَنْ

بِعَثْتَ إلى الخَلْقِ هادِ الأنامُ

محمد المُصطفى المُجتَبى

شَفِيع الخلائقِ يـومَ الـزِّحـامْ

وآلٍ وصحب، كذا الأنبيا

وأتباعُهم عَدَّ لفْظِ الكلامُ

### الفصلُ الخامس في الدُّعاء

صلاةٌ من الله وأذكى سلام على المُصطفى أحمد شفيع الأنام أيا مسلمين ٱشْكُروا ربّكم على نِعَم عدُّهَا لا يُرامُ هداكم وأكمَلْ لكم دينكم فصر تُم بتقواه عنده كرام وزَيَّنْ وحَبَّبَ دِينَ الهُدىٰ إليكم، وكرَّهُ فِعْلَ الحَرامُ وخصَّكُم فوقَ كلِّ الأُمَمةِ بفرْض الصَّلاةِ وشهر الصِّيامُ وكُنتُمْ على حَرْفِ نـار الجَحيــمْ فأنقذ ككم بشفيع الأنام فتــوبــوا إلــيٰ ربِّكــم وأرْجعــوا ونادُوهُ: مُحيِي العِظام الرِّمامُ

وقــولُــوا جميعــاً: أيــا رَبَّنــا

ويا ربُّ، يا ربُّ، بارِي الأنامُ

ويا ربّنا أنت أنت الكريم

ونحن العِبادُ الضِّعافُ اللِّهامُ

بذاتِكَ يا ربّنا والصِّفاتُ

وبَــأَسْماكَ تلكَ الحِسانِ العِظامْ

بجاهِ النبعيِّ وبالأنبيا

عليهم صلاتُك ثمَّ السّلامُ

بجِبْرِيلَ بالرُّوحِ ثم بكُلْ

ملائكة الله أهل الهيام

وبالأولياء وأعمالِهم

وبالصَّلواتِ وشهـرِ الصِّيـامُ

وبالكُتْبِ والبَيَتِ والحِجْرِ والْـ

حَجَــرُ والحَطِيــمِ وذاك المقــامُ

بطَيْبَــهُ وكــلِّ مكــانٍ شــريــفُ

بعرش وكُرسيْ، بدارِ السّلامْ

تَفَضَّل علينا مع المسلمين

بعفـــو وعـــافيــةٍ وٱعتصـــامٌ

وصَفْح يعُمُّ اللَّذِي قد مضي وما قد تأخُّرَ حتى الحمامُ وغَفْر الـذنـوب وتبـديلِهــا بأضعافها حسنات وحفظ يقينا جميع الشرور وكلَّ البَلايا وكلَّ الحَرامُ ونَصْر على مَن تعدي لنا وقهْ رِ الحَسودِ ألـدُّ الخِصــامُ وفتح مُبين وفهم الكتابُ وحفظ العلوم ونفع العوام ونصر الشريعةِ في كلِّ قُطْرُ وكلِّ زمان برَغْم الطَّغامُ ورضوان عنا وأحبابنا أبَــد، والخلــودِ بــدار الســـلامْ

بمَقعَدِ صدْقِ مع الأنبيا مع الشُّهَدا سَعْفِ خيرِ الأنامْ(١)

<sup>(</sup>١) أي: القريبين من خير الأنام على ، يُقال: مكانٌ مساعف، أي: قريب ,

وسلّم لذا الشهر مِنْ ذَنْبِنا ونشلَمْ له مِنْ ذَنُوبْ أو سَقامْ ومُن بكمالِ الهُدىٰ والتُّقىٰ وأغنىٰ الغنىٰ والعوافي التوامِّ وأصْلِحْ لنا الدِّينَ وآمْلَ القلوبْ يقينا، وأتمِم بحُسْنِ الخِتامْ وغِثْ يا مُغيثُ بغيثِ القلوبُ وغيثِ الجُدُوبِ دَواماً وعامْ وصلِّ وسلّم علىٰ المُصطفىٰ وصلِّ وسلّم علىٰ المُصطفىٰ وقيب الخدلائقِ يومَ الزِّحامْ وآلٍ وصَحْبٍ مع التابعينُ

\* \* \*

# الفصلُ السادس في الدُّعاءِ في العشْرِ الآخِر

صلاةٌ مِنَ اللَّهِ وآزكيٰ سلامً علىٰ المُصطفىٰ ٱحمد شفيع الأنام صائمين أبشروا بالقُبُولُ ففى رمضان العطايا العظام فقوموا اشكُروا اللَّهَ تحظُّوا بها وتــزدادُ عَــدًا وتبقــي دَوامْ فلولا الهداية ما صُمْتُمُ وا وكنتُـمُ معَ الأشقيــا فــي الظـــلامُ ولكن هدّاكُم وأخرَجَكُم إلى النور بالنور خير الأنام أيا مسلمين أبشِرُوا، جاءكم من الله موعظة للأنام شفاءُ الصدور، وفيه الهُدي كتبابٌ من الله خيرُ الكلامْ

به اسْتَمْسِكُوا فهو حَبِلُ الإلهُ

وقوموا به في الضّيا والظلامْ ولا تهجُرُوهُ كما أهل النفاقُ

مضَىٰ وقتُهـم في ضَياعْ أو مَنامْ فَفِـرُّوا إلـیٰ اللّـهِ مِـنْ کـلِّ شـیءْ

ونادُوهُ: يا ربُّ مُحيِي الرَّمامُ إليك اللِّياذُ ومنك المُعاذْ

ومنــكَ النجـــاةُ مــعَ الإعتصـــامُ فيـــا ربَّنـــا، يـــا عظيـــمَ الــرَّجـــا

ومَـنْ لا سِنَـهُ تـأخُــذُهُ أو منـامُ

بحـــقّ النبـــيّ وبـــالأنبِيـــا

عليهِمْ صلاتُكَ ثمَّ السّلامْ

بما تعلُّمُــهُ خيــرٌ دائـــمْ دَوامْ

وكُـــفَّ الشـــرورَ ولا تَبْتَلِـــيْ

وعِــذْنــا مِــنَ البطُــشِ والإنتقــامُ

وزِدْنا هُدى وارتباطاً بالْ

طه وطه بلا إنفصام

وما ٱعْطَيتْ سابـقْ أو مقتصــدْ وأهلل المحبه وكل إمام بأضعَافِ وزِدْنِا عَطِيَّاتْ مِنْكَ جِسَامٌ وحول لنا أحوالنا كلها إلىي خيسر حمالٍ وأعلمي مَقمامُ وأبدل مخاوفنا بالأمان ونَدخُلْ حِماكَ الدّي لا يُسرامُ ومُسنَّ علينا بتقوىٰ القُلُـوبْ مع طُولِ عُمْرٍ وتوفِيقُ تامُ وفتــــح مُبيــــنِ ورزقٍ كثيــــرْ حالال زُواداً لدار الْمُقام وعسافيةِ السدِّيسن شعَّ البَسدَنْ وأنعِم وأكرم وجُدْ بالتَّمامُ وكُنْ حافظاً لجميع النَّعُم وهَبْنا المرامَ وفوقَ المَرامُ وزِدْنا وزِدْنا، فأنتَ الكريم وزِدْنِا وزِدْنِا، وزِدْنِا دَوامْ

أعِـدْ شهـرَنـا وليـالـي القَبُـولْ

وعوِّدْ لنا العِيدَ في كلِّ عامْ

سنيناً كثيراً بفضلٍ غزيرٌ

وسَتــــرِ جميـــــلِ ورزقٍ وَسيــــعُ

وعفْـــوِ وعـــافيـــةِ وٱعتصـــامْ

وفي كل حين لنا خير عيد ال

نفوزُ بكلِّ العَطايا العِظامُ

وتجعَالُ لياليَنا كُلُّها

ليالي قدر جداد أو قدام

ننالٌ مع كلِّ وقت بها

جميع عطاياك لأهل الصِّيامْ

وفي كلِّ لحظه تَهَبُّنا اللَّذي

وهبُّتَ الخـواصُّ العبــادَ الكِــرامْ

ونرْقى مراقِيْ بها قد رَقُوا

إلىٰ مَقْعَدِ الصِّدْقِ أعلىٰ مَقَامُ

أجِبُ ما دعَوْنا هُنا يا كريمُ

وفي القبر والآخِرة والقِيامُ

ووَلِّ على أُمِّةِ المُصطفى في وُلاةً عُـــدُولًا خِيـــ وأبعِــد شــرار الــوري عنهــم وأصلح لعالِمهم والعوام وفرِّجْ وهَبْ وآهْدِ واغفِرْ لهم جميع الـذنـوب جـداد أو قـدام ولا تمتحِنْهُم بتسليط مَنْ يُخبِّطُ عَشُوىٰ كَخَبْطِ السَّوامّ أذى كلِّ مُؤذي بحَدِّ الحُسامْ وغثْ يا مُغيثُ بغَيثِ القلوبُ وغَيتِ الجُدُوبِ دَواماً وعامّ وصل وسلِّم على خير مَن بعَثْتَ إلى الخَلْق هادي الأنامُ محمّد المُصطفى المُجتَبييٰ شفيع الخلائق يمومَ الزِّحامُ وآلٍ وصحب، كذا الأنبيا

وأتباعُهم عَدَّ لفْط الكلامْ

## الفصلُ السابع في الدُّعاءِ أيامَ الفِتنةِ في رَمضانَ وغيرِه

صلاةٌ من الله وأزكى سلام علىٰ المُصطفىٰ أحمد شفيع الأنام أيا ربّنا يا عظيم الرَّجَا ومَنْ لا سنَّه تأخُلُه أو مَنامْ بحـــق النبـــي وبـــالأنبيـــا عليهم صلاتُكَ ثمة السلامُ تفضَّلُ علينا وأحبابنا بما تعلمُ ف خب دائم دوام وأسرع إلهى بكشف البلاء ودفع الأذايا ورفع السّقام وأطْف الفِتَنْ وأزِلْ للمِحَنْ سريعاً، وسلَّمْ فأنتَ السّلامْ وأهلك لأعدائك المُلحِدِينْ عُتاةٌ بُغاةً طُغاةً طُغاةً طَغامُ

تربَّوا على منهج الكافِرينْ

مَدارِسُهم فتنةٌ للأنامُ فكم أخرجَتْ منهم مُسلمِينْ

مِنَ النورِ حتىٰ هَـوَوْا فـي الظّـلامْ فهـاهُــم طغَــوا وبَغَــوا واعتَــدَوا

وقامُ والحرْبِكَ كلَّ القِيامُ أباحُوا المَحارمَ ثمَّ ٱنكُووا

شريعة طه شفيع الأنهام وبشُّوا أكاذِيبَهم نابذِينْ

كتابَـكَ خلْـفَ ظهـورِ اللَّـامْ وغـرَّهُــمُ بـالأمـانــيِ الغَــرُورْ

وأمهَلْتَهُمَّ عامٌ مِنْ بعدِ عامٌ فهاهُمَّ يُعادُونَ أهلَ الصّلاهُ

ولهاهُم يُهِينُـونَ أهلَ الصَّيامُ ولهاهُم يُبيحُـونَ للمُنكراتْ

ولهاهُم أَحَلُّوا جميعَ الحَرامُ ولهاهُم بفَحشائِهم أعلَنُوا

ولهاهُم أذاعُ واخبيتَ الكلامُ

ولها هُم شُنُّونَ غاراتِهم على الدِّينِ، سَلُّوا عليه الحُسامُ فقد هدَمُوا بعض أركانِهِ

وهمنصوا لباقيه بالإنهدام

فكم قتَّلُــوا مِــن خِيـــارِ الــوَرَىٰ

ببطش وغدر ودفن اللِّخامُ

وكم أظهَروا في البلادِ الفسادْ

وكم أرعَبُوا غافلِينَ أو نِيامُ

ومِنهم طوائفٌ قد يمرُقُونْ

منَ الدِّينِ مِثلَ مُروقِ السِّهامُ

شِعارُهُم بُغْضُ آلِ الرَّسولُ

قَوِينَ الكتابِ لِحَتَّىٰ القِيامُ

أذاعُــوا وســاوِسَ شَيْطــانِهِــمْ

بتكفيرهم مَنْ هَدَوْا للأنامْ

وشَنُّوا الهجُّومَ علىٰ مَنْ مَضىٰ

من العُلَما الماحِينَ الظَّلامُ

وسَبُّوا القرونَ ومِنْ قَرْنِهِمْ

يقولُ النبئُ عليهِ السَّلامْ

«تكونُ الزِّلْ وسُوءُ الفِتَنْ ويطلُّعُ قَرْنا عدوِّ الأنامْ»

فيا مُقتدِرْ حُلَّ مقْتَكْ بهِمْ

ويـا مُنتقـمْ عَجِّـلِ الإنتقـامْ (سبعـاً) وخُــذْهُــمْ ببطـش شــديــدٍ يكــونْ

لِمَـنْ بعـدَهـمْ عِبـرةً لـلأنـامْ ولا تُمْهلَنْهُــمْ، فقــدْ أشعَلُــوا

على الدِّينِ ناراً لها إضطِرامْ قمرةً قُهُم وَاطُفِ نِيرانَهُم مُ

وحَطِّمٌ مَعَاقِلَهُم والخِيامُ فَقَد أَظْهَرُوا قُدرةً في الضِّعافْ

فخُــذْهُــمَّ بقُــدرةِ مَــنْ لا يُضــامُ وصُــبَّ عليهــم سيَــاطَ العــذابْ

وقاصِمةً تصدُّقُ الإنقصامُ فقد مكروا فآمنكُرنَّ يِهِم

ودَمْدِمْ عليهــمْ وكِــدْهُـــمْ دَوامْ أَيِــدْهُــمْ وتــدبيــرَهُــمْ يــا مُبيــدْ

ودمِّـــرْ بُغــــاةَ الفَّــــــادِ الغِشـــامْ

فقد قلت: إنّك للمُفسِدِينْ
بمِرصاد، اسرعْ بِحَصْدِ اللّهامْ
وغِثْ يا مُغيثُ بغَيْثِ القلوبُ
وغِثْ يا مُغيثُ بغَيْثِ القلوبُ
وغيثِ الجُدُوبِ دَواماً وعامٌ
وعجّد ل إله ي بهدذا وذهْ
قرى منك عاجلْ لشهر الصّيامْ

وفي غيرِ رمَضان:

وعج ل إله ي به ذا وذه بحرمة طه شفيع الأنام بحرمة طه شفيع الأنام وصل الهي على المصطفى الله لي على المصطفى الله لي على المصطفى الله لي قام بالدّين خير القيام وقلت له: ﴿ فَاسْتَقِمْ ﴾ فأنتدَب لأمرك طَوعاً ثم استقام عليه صلاتُك في كلّ حين دواما تَغْشاه ثم السّلام دواما تَغْشاه ثم السّلام مصع الآل والأنبيا كلّهم

#### مع التابعين وأتباعهم صلاةً تُضاعَفُ في كلِّ زام

\* \* \*

كان الفراغ من جمع هذه الفوائد المباركة في ليلة الخميس: ٢٠ شعبان المُكرَّم من سنة ١٤٠٠ من هجرة سيّد المُرسَلين صلّى الله وسلَّم عليه وعلى آلِه، وعلى سائر الأنبياء والمُرسَلين والصّالحين في كلِّ حين أبداً، ونسألُ الله بوجهه الكريم، الكريم أن يجعل ذلك وكلَّ أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، مُوجِبة لرضوانِه الأبدي عنّا وعن أحبابنا، وكلِّ راع وسائر المسلمين أبداً سرمَداً، وأنْ يرزُقنا كمال النفع والانتفاع بها، وبسائر الطاعات التي يسَّرها للصّالحين، وأنْ يقبَلنا على ما فينا ويزيدنا مِن فضلِه في كلِّ حين أبداً ما هو أهله.

ربَّنَا تَقبَّلْ مَنَا إِنْكَ أَنْتَ السميعُ العليم، وتُبُ علينا إِنْكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحيم (ثلاثاً).

وصلَّىٰ الله على سيّدِنا محمّدٍ وآلِهِ وصحبِه وسلَّم. سبحانَ ربِّك رَبِّ العِزْةِ عمّا يصفون، وسَلامٌ علىٰ المُرسلِين، والحمدُ لله رَبِّ العالَمين، عددَ خلْقِه ورضىٰ نفْسِه وزِنةَ عرْشِه ومِدادَ كلِماتِه.

### دعاءُ ختم القرآنِ الكريم

#### بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيعِ

اللهُمَّ اجعَلْنا ووالدِينا ومَشايخَنا ومُعَلِّمِينا ووالدِيهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادِكَ الصالحين، المُفْلِحينَ المُنْجِحِين، الفائزين البَارِّين، النَّعِمِينَ الفَرِحِين، المشرُورِينَ المُستبْشِرين، المُطْئنينَ الآمِنِين، الذينَ لا خَوفٌ عليهم ولا هُم يحزَنُون، برحمتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحمين.

صدَقَ الله العليُّ العظيم، وبلَّغَ رسُولُه النبيُّ الوَفيُّ الكريم، ونحنُ على ما قالَ ربُّنا وسيّدُنا، ومؤلانا وخالِقُنا، ورازِقُنا وباعِثُنا، ووارثُنا ونصيرُنا، ومَن إليه مَصِيرُنا، ووليُّ النَّعمة علينا، من الشّاهِدِين، وله من النَّاكرِين، والحَمْدُ لله ربِّ العالَمِين، والعاقِبةُ للمُتّقين، ولا عُدُوانَ إلاّ علىٰ الظَّالمين.

وصلَّىٰ الله على سيَّدِنا محمَّد خاتمِ النبيِّين، وعلىٰ آلِه الطيِّبينَ الطَّاهرِين، وعلىٰ أصحابِه المُنتَخَبِين، وعلىٰ جميعِ الملائكةِ والنبيِّينَ والمُرسَلين، إنَّ ربُّنا حميدٌ مجيد.

الحَمْدُ لله الذي حَمِدَ في الكِتابِ نفْسَه، واستفتَحَ بالحمْدِ كتابَه، واستخلَصَ الحمْدَ لنفْسِه، وجعَلَ الحمدَ دليلًا على طاعتِه، ورَضِيَ بالحمْدِ شُكراً له من خلْقِه.

الحمدُ لله بجميع مَحامِدِه، المُوجِبةِ لمزيدِه، المُؤدِّيةِ لحقَّه، المُقدَّمةِ عندَه، المرضيةِ له، الشافِعةِ لأمثالِها، ونسألُه أَنْ يُصَلِّي ويُسَلِّم على سيّدِنا محمّدِ وعلى آلِه، بأفضلِ الصّلواتِ كلّها، وأنْ يحبُّوهُ بأشرفِ منازلِ الجِنانِ ونَعيمِها، وشريفِ لمنزلةِ فيها، والكريم، اللهمُ صَلِّ وسلَّم على سيّدِنا محمّدِ وعلى آلِ سيّدِنا محمّدِ وعلى آلِ سيّدِنا محمّدِ وعلى آلِ سيّدِنا محمّد وعلى آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ إِنَّكَ أَحضَرْتَنا حَتُمَ كَتَابِكَ الذِي عظَّمْتَ حُرْمتَه، وَحِعَلْتَه مُهَيْمناً على كلِّ كتاب أنزَلْتَه، وقرآناً أعربُت فيه عن شرائِع أحكامِك، وفُرقاناً فرَّقت به بين حلالِكَ وحرامِك، وكتاباً فصَّلْتَه لعبادِكَ تفصيلًا، ووحياً أنزلتَه على قلبِ نبيتك سيّدِنا محمّد وَ المحقِّةِ بالحقِّ تنزيلًا، وجعَلْتَه نوراً تهْدِي مِن ظُلَمِ سيّدِنا محمّد وشفيعاً لمَنْ أنصَتَ بفهم التَّصديقِ إلى الضَّلالةِ باتباعه، وشفيعاً لمَنْ أنصَتَ بفهم التَّصديقِ إلى استماعِه، وميزانَ قسط لا يَحيفُ عن الحقِّ لسانُه، وضوءَ هُدى لا تُخبي الشبُهاتُ نُورَ بُرهانِه، وعلَمَ نجاةٍ لا يَضِلُّ مَن أمَّ قَصْدَ لا تَخبي الشبُهاتُ نُورَ بُرهانِه، وعلَمَ نجاةٍ لا يَضِلُّ مَن أمَّ قَصْدَ لا تَخبي الشبُهاتُ نُورَ بُرهانِه، وعلَمَ نجاةٍ لا يَضِلُّ مَن أمَّ قَصْدَ لا تَخبي الشبُهاتُ نُورَ بُرهانِه، وعلَمَ نجاةٍ لا يَضِلُّ مَن أمَّ قَصْدَ

سُنتِه، ولا تنالُ يَدُ الهَلَكةِ مَن تعلَّقَ بعُروةِ عصمتِه، يا كريمُ يا كريـم، اللهُـمَّ صَلِّ وسلَّـمْ علىٰ سيّدِنا محمّـدٍ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ فإذا بلَّغْتَنا خاتِمتَه، وحبَّبْتَ إلينا تلاوتَه، وسهَّلْتَ علىٰ حواشي ألسنَتِنا حُسْنَ إعادته، فاجعَلْنا يا ربِّ يا الله ممّن يتلُوهُ حقَّ تلاوتِه، ويرعاه حقَّ رعايتِه، ويَدِينُ لك باعتقادِ التصديقِ بمُحكم بيّناتِه، ويفرَعُ إلىٰ الإقرارِ بمُتشابِه آياتِه، والاعترافِ بأنّه مِن عندِك، لا تُعارِضُنا الشُّكُوكُ في تصديقِه، ولا يختلِجُنا الزَّيْغُ عن قصد طريقِه، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صلَّ وسلَّم علىٰ سيّدِنا محمّدٍ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ وكما جعلْتَ قلوبَنا مُذلَّلةً بِحَمْلِه، وعرَّفتنا منكَ شَرَفَ فَضْلِه، فاجعَلْنا يا ربِّ يا الله ممّن يَعتصِمُ بحبْلِه، ويأوي من الشُّبُهاتِ إلىٰ عِصمةِ معقِلِه، ويسْكُنُ في ظلِّ جَناحِ هدايتِه، ويَهتدي ببَلَجِ إسفارِ ضَوئه، ويَستصبِحُ بضوءِ شُعلةِ مِصباحِه، ولا يلْتَمِسُ الهُدىٰ من غيرِه، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلَّمْ علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ وكما نصَبْتَه عَلَماً للدَّلالةِ عليك، وأنهَجْتَ به سبيلَ مَن نَزَعاتُه إليك، فاجعَلْهُ وسيلةٌ لنا إلى أشْرفِ منازِلِ الكرامة، وسبباً نحوي به النّجاة في غُربةِ القيامة، وسُلّماً نعرُجُ فيه إلىٰ مَحَلِّ السلامة، وذريعة نقْدُمُ بها إلىٰ نعيم دارِ المُقامة، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ واجعَلْه لنا في ظُلَمِ الليالي مُؤنِساً، ولأقدامِنا عن نقْلِها إلىٰ المعاصي حابساً، ولألسنتِنا عن الخوُضِ في الباطلِ مِن غيرِ ما آفةٍ مُخْرِساً، ولجوارِحِنا عن اجتراحِ السيّئاتِ زاجراً، ولِمَا طَوَتِ الغَفْلةُ عنّا مِن تَصفُّحِ اعتبارِه ناشراً، حتىٰ تُوصِلَ الىٰ قلوبِنا فهُمَ عجائبِ أمثالِه، وزواجر نهْيِه التي ضَعُفَتِ الجبالُ عنِ احْتمالِه، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ علىٰ الجبالُ عنِ احْتمالِه، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ واجبُرْ به خَلَّتنا بالغِنىٰ مِن عدَم الإملاق، وسُقْ إلينا به رَغَدَ العَيشِ وخِصْبَ السَّعةِ في الأرزاق، واعصِمْنا به من هَفُوةِ الكَفْرِ ودَواعي النَّهاق، وجَنبُنا به الضرائب المذمومة ومَدانيءَ الأخلاق، حتى تُطَهِّرنا من كلِّ دنسٍ بتطهيره، وتقْفُو بنا آثارَ الذين استَصْبَحُوا بنُورِه، ولم يُلْهِهِمُ الأملُ فيقتَطِعَهُم بخدائع غُرورِه، يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلَّمْ علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ وكما أكرمْتنا بخَتْمِ كتابِك، وندَبْتنا إلىٰ التعرُّضِ لجزيلِ ثوابِك، وحذَّرْتنا علىٰ لِسانِ وعيدِه أليم عذابِك، فاجعَلْنا يا ربُّ يا الله ممّن يُحْسِنُ صُحبتَه في مواطنِ الخَلُوات، ويُجلُّ حُرمتَه عن أماكنِ ويُنزِّهُ قدْرَه عن مواقفِ التُّهْمات، ويُجلُّ حُرمتَه عن أماكنِ الوثوبِ عليه من المُنكرات، حتىٰ يكونَ لنا في الدُّنيا عن المحارمِ ذائداً، وإلىٰ النّجاةِ في غُرْبةِ القيامةِ قائداً، ولنا عندَكَ بتحليلِ حلالِكَ وتحريم حرامِكَ شاهداً، وبنا علىٰ خُلُودِ الأبّدِ بتحليلِ حلالِكَ وتحريم عرامِكَ شاهداً، وبنا علىٰ خُلُودِ الأبّدِ في جنّاتِ عدْنِ وافداً، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّم علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ وسهِّلْ به علىٰ أنفُسِنا عندَ الموتِ كُرَبَ السِّياق، وعَلَزَ (۱) الأنينِ إذا بلَغَتِ الرُّوحُ التَّراق، وتَجَلَّىٰ ملَكُ الموتِ وعلَىٰ الله علىٰ نبيِّنا وعليه وسلَّم للهَّ بلَيْضِها مِن حُجُبِ الغيوب وقيل: ﴿ مَنْ نَاقِ ﴾، ودَافَ لها من ذُعافِ مَرارةِ الموتِ كأساً مسمُومةَ المَذاق، ورَماها عنْ قوسِ المنايا بسهْم وحْشَةِ الفِراق، ودَنامنا الرَّحيلُ إلىٰ الآخرةِ وصارتِ الأعمالُ قلائدَ في الأعناق، وكانتِ القُبورُ هيَ المأوىٰ إلىٰ مِيقاتِ يوم التلاق، الأعناق، وكانتِ القُبورُ هيَ المأوىٰ إلىٰ مِيقاتِ يوم التلاق،

 <sup>(</sup>١) العَلَز (بالتحريك): القلـق والهلَـع والخـوف يصيب المريض والأسير والحريص والمحتضر.

يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ علىٰ سيِّدِنا محمَّدِ وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمَّد.

اللهُمَّ وبارِكُ لنا في حُلُولِ دارِ البِلَىٰ، وطُولِ الإقامةِ بينَ أطباقِ الشَّرِيٰ، واجعَلِ القُبورَ بعدَ فِراقِ الدُّنيا خيرَ منازِلِنا، وأفسَحْ لنا بالقُرآنِ العظيمِ ضِيقَ مَداخلِنا، ولا تفضَحْنا يا مؤلانا في حاضرِي القيامةِ بمُوبقاتِ الآثام، واعْفُ عنّا ما ارتُكَبْنا منَ الحرام، وارحَمْ بالقرآنِ العظيمِ – في موقفِ العرْضِ عليكَ – في موقفِ العرْضِ عليكَ – فَلُ مُقامِنا، وثَبَّتْ به عندَ اضطرابِ جُسُورِ جهنَّمَ يومَ المَجازِ عليها ذِلَّ مُقامِنا، ونَجَنا به من كُرَب يومِ القيامة، وشدائدِ عليها ذِلَةَ أقدامِنا، ونَجَنا به من كُرَب يومِ القيامة، وشدائدِ أهوالِ يومِ الطّامّة، وبيّضْ به وجوهنا إذا اسُودَّتْ وُجوهُ العُصاةِ في مواقفِ الحسْرةِ والنَّدامة، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلً وسلَّمْ علىٰ سيّدِنا محمّدِ وعلىٰ آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ وأطِلْ به صلاح ظاهرِنا، واحجُبْ به خَطَراتِ الوسَاوسِ عن صحّةِ ضمائرِنا، واغْسِلْ به دَرَنَ قلوينا، ومُويِقاتِ جَرائرِنا، وانْفِ به وَحَرَ الشكوكِ عن صِدقِ سرائرِنا، واجْمَعْ به مُتَنائياتِ أمورِنا، واشْرَحْ به صدورَنا، ويسَّرْ به أمورَنا، واكْسُنا به حُلَلَ الأمانِ في نُشورِنا، وأطِلْ به في موقفِ الساعةِ جذَلَنا وسرورَنا، يا كريم، اللهُمَّ صَلَّ وسلَّمْ الساعةِ جذَلَنا وسرورَنا، يا كريم يا كريم، اللهُمَّ صَلَّ وسلَّمْ

على سيّدِنا محمّدٍ وعلى آلِ سيّدِنا محمّد.

اللهُمَّ وآحْطُطْ به عنّا ثِقَلَ الأوزار، وهَبْ لنا به حُسنَ شمائلِ الأبرار، واقْفُ بنا آثارَ الذين قامُوا لك به آناءَ الليلِ وأطراف النَّهار، حتى تُوجِبَ لنا به فوائدَ غُفْرانِك، وتُحَفَ بُوادي إحْسانِك، ومواهبَ صفْحِكَ ومغفرتِكَ ورضُوانِك.

يا أكرم من شئل، وأوسع من جَادَ بالعطايا (ثلاثاً، طَهِّرُنا بِكتابِكَ الكريمِ من دنسِ الخَطايا، وهَبْ لنا الصَّبرَ الجميلَ عندَ حُلُولِ الرَّزايا، وأَمْنُنْ علينا بالاستعدادِ عند نُزُولِ المنايا، وعافِنا من مكروهِ ما يقعُ من محذور البلايا، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ على سيّدِنا محمّدٍ وعلى آلِ سيّدِنا محمّدٍ وعلى آلِ سيّدِنا محمّدٍ

أَتُراكَ تَغُلُّ إلى الأعناقِ أَكُفاً تضرَّعَتْ إليك، واعتَمَدَتْ في صَلاتِها راكعة وساجدة بينَ يدَيك؟ أو تُقَيِّدُ بأنكالِ الجحيم أقداماً سعَتْ إليك، وخرَجَتْ من منازِلها لا حاجة لها إلا الطَمَعُ والرغبة فيما لدَيك، مَنّاً منْك عليها، يا سيّدي، لا مَنّا منها عليك.

بل ليتَ شِعري! أَتُراكَ تُصِمُّ بينَ أطباقِها أسماعاً تلذَّذَتْ بحلاوةِ تلاوةِ كتابِكَ الذي أَنْزَلْتَه! أو تَطْمِسُ بالعَمىٰ في ظُلَمٍ

مَهاويها أبصاراً بَكَتْ إليك، خوفاً من العقابِ وفزَعاً من الحساب؟

أمّا وعِزّتِكَ وجلالِك، ما أصْغَتِ الأسماعُ حتى صدَّقت، ولا عَجّتِ ولا أسبَلَتِ العُيونُ وأكُفُ العَبراتِ حتى أشفقت، ولا عَجّتِ الأصواتُ إليكَ بالدُّعاءِ حتى خشَعَت، ولا تحرَّكتِ الألسُن، ناطقة باستغفارها، حتى ندِمَتْ على ما كان من زَلَلِها وعِثارها، فيا مَنْ أكرَمَنا بالتصديق، على بُعْدِ أعمالِنا من شواهدِ التَّحْقيق؛ فيا مَنْ أكرَمَنا بالتصديق، على بُعْدِ أعمالِنا من شواهدِ التَّحْقيق؛ أيِّدْنا اللهُمَّ منك يا ربّ، في هذه الساعةِ الشَّريفةِ المُباركةِ المعظَّمةِ عند ختمِ القرآنِ، بالعِصمةِ والتوفيق (ثلاثاً)، يا كريمُ يا كريم، اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ على سيّدِنا محمّدٍ وعلى آلِ سيّدِنا محمّدٍ وعلى آلِ سيّدِنا محمّدٍ

اللهُمَّ وآنِسْ وَحْسَتَنا بطاعتِكَ يا مُؤنِسَ الفرْدِ الحيْرانِ في مَهامِهِ القِفار، وتدارَكْنا بعِصمتِكَ يا مُدْرِكَ الغريقِ في لُجَعِ البحار، وخلَصْنا اللهُمَّ بلُطفِكَ منْ شدائدِ تلك الأهوالِ والأخطار، وصلَّىٰ الله على سيّدِنا محمّدِ النبيِّ المختار، وعلىٰ والأخطار، وصلَّىٰ الله على سيّدِنا محمّدِ النبيِّ المختار، وعلىٰ آلِه الطيّبين الأخيار، صلاةً يغبطهُمْ بها مَن حضر الموقف يوم الدّين، وصلِّ اللهُمَّ علىٰ آبائه وإخوانه من الأنبياءِ والمُرسَلين، وعلىٰ أنباعِه وأشياعِه من الموجّدِين، وعلىٰ أزواجِه الطاهراتِ

أمّهاتِ المؤمنين، وعلى أبينا آدم وأُمّنا حوّاء، ومَن وَلَدا من المؤمنين، وعلى الصَّحابةِ والتّابعين، وتابعي التّابعين، مِن يومِنا هذا إلى يومِ الدِّين، وعلينا معَهم وفيهم، برحمتِك يا أرحمَ الرّاحمين (ثلاثاً).

وهَبَ اللهُ لنا ولكم سَوالِفَ الآثام، وعصَمَنا وإيّاكم فيما بقي من الأيام، وتقبّلَ منّا ومنكمُ الصّلاةُ والقراءةُ والصدّقة، والدعاءُ والحجّ والصيام، وأحلّنا وإياكم برحمتِه دارَ السّلام، ولا أرانا وإياكم قبيحاً بعدَ هذا المَقام، وتلقّى سادتنا وسادتكم، وأمواتنا وأمواتكم، وأموات المسلمين، بالإتْحافِ والإجلالِ والإكرام والإعظام والإنعام.

وصلّىٰ الله على سيّدِنا محمّد خيرِ الأنام، وعلىٰ آلِه الخِيرةِ البَرَرةِ الكِرام، مصابيحِ الظلام، أفضلَ الصَّلاةِ والسلام، وسلَّمَ تسليماً كثيراً، والحمدُ لله ربَّ العالَمين.

سبحانَ ربِّكَ ربِّ العزِّةِ عمّا يَصِفُون، وسلامٌ علىٰ المرسَلِين، والحمدُ لله ربِّ العالمِين.

## دعاءٌ بِرِّ الوالدَين

للشيخ العارف بالله الإمام محمّد بن أحمدَ بن أبي الحِبِّ المحضرَميِّ التَّرِيميّ، المتوفى ليلةَ الأحدِ لستِّ بقِينَ من ذي الحِجّةِ سنةَ ١١٦هـ، رحِمَه الله.

يُقرَأُ وحْدَه، ويُقرأُ عَقِبَ دعاءِ ختْمِ القرآنِ الكريم، لا سيّما في شهرِ رمضانَ الذي أُنْرِلَ فيه القرآن، ويُستجابُ فيه الدعاء.

## بسير آلله الرَّحَيْنِ الرَّحِيدِ

الحمدُ لله الذي أمرَنا بشُكرِ الوالِدَين والإحسانِ إليهما، وحَثَّنا علىٰ اغتنامِ بِرِّهما واصطناعِ المعروفِ لدَيهما، وندَبَنا إلىٰ خفْضِ الجَناحِ من الرَّحمةِ لهما، إعظاماً وإكباراً، ووصّانا بالتَّرَحُم عليهما كما ربَّيانا صِغاراً.

اللهُمَّ آرحَمْ والدِينا (ثلاثاً)، واغفِرْ لهم، وأرضَ عنهم رضى تُحِلُّهمْ به دارَ عنهم رضى تُحِلُّهمْ به دارَ كرامتِكَ وأمانِك، ومَواطِنَ عَفْوِكَ وغُفرانِك، وأدِرْ به عليهم كرامتِكَ وأمانِك، ومَواطِنَ عَفْوِكَ وغُفرانِك، وأدِرْ به عليهم

لطائفَ برِّكَ وإحسانِك.

اللهُمَّ اغفِرْ لهم مغفِرةً جامعةً تمحُو بها سالفَ أوزارِهم، وسيِّىءَ إصرارِهم، وأرحَمْهُم رحمةً تُنيرُ لهم بها المَضْجَعَ في قبورِهم، وتُؤمِّنُهم بها يومَ الفزَعِ عندَ نشورِهم.

اللهُمَّ تَحنَّنُ على ضَعْفِهم كما كانوا على ضَعْفِنا مُتحنَّنين، وارحَمِ انقطاعَهُم إليكَ كما كانوا لنا في حالِ انقطاعِنا إليهم راحِمِين، وتَعَطَّفْ عليهم كما كانوا علينا في حالِ صِغَرِنا متعطِّفِين.

اللهُمَّ احفَظُ لهُم ذلك الوُدَّ الذي أَسْرَبْتَه قلوبَهُم، والحنانة التي ملأت بها صُدورَهم، واللَّطف الذي شغَلْت به جَوارحَهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مُجاهدِين، ولا تُضَيِّعُ لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مُجتهدِين، وجازِهم على ذلك السّعي الذي كانوا فينا ساعِين، والرّعي الذي كانوا لنا راعِين، أفضل ما جزّيْت به السّعاة المُصلحِين، والرعاة النّاصحِين.

اللهُمَّ بِرَّهُم أضعافَ ما كانوا يَبَرُّونَنا، وٱنظُرْ إليهم بعينِ الرَّحمةِ كما كانوا ينظُرونَنا. اللهُمَّ هَبْ لهُم ما ضيَّعوا من حقِّ رُبوبيَّتِك بما اشتغلوا به في حقِّ تربيتِنا، وتجاوَزْ عنهم ما قصَّروا فيه من حقِّ خدمتِك، بما آشَرونا به في حقِّ خدمتِنا، واعفُ عنهم ما ارتكبُوا من الشبُهاتِ من أَجْلِ ما اكتَسَبوا من أَجْلِنا، ولا تؤاخِذُهم بما دَعَتْهم إليه الْحَمِيةُ من الهوى لِمَا غلَبَ على قلويهم من محبّتِنا، وتحمَّلْ عنهمُ الظُّلاماتِ التي ارتكبُوها فيما اجترَحُوا لنا وسَعَوْا علينا، والْطُفْ بهم في مضاجعِ البِلَىٰ لُطفاً يزيدُ على لُطفهم في أيّام حَياتِهم بنا،

اللهُمَّ وما هَدَيْتَنا له من الطاعات، ويسَّرْتَه لنا من الحَسَنات، ووفَّ قُتَنا له من القرُبات، فنسألُك اللهُمَّ أَنْ تجعَلَ لهمْ منها حظَّا ونصيباً. وما اقترَفْناه من السيئات، واكتسَبْناه من الخطيئات، وتحمَّلْناه من التبعات، فلا تُلْحِقْهُم منّا بذلكَ حُوباً، ولا تحمِلُ عليهم من ذُنوبنا ذنوباً. اللهُمَّ، وكما سرَرْتَهم بنا في الحياةِ فسُرَّهُم بنا بعدَ الوفاة.

اللهُمَّ ولا تَبَلِّغُهم من أخْبارِنا ما يَسُوؤُهم، ولا تُحمِّلُهم من أوزارِنا ما يَنُوؤهم، ولا تُخْزِهم بنا في عسكرِ الأمْواتِ بما نُحْدِثُ من المُخزِيات، ونأتي من المُنكَرات. وسُرَّ أرواحَهمْ بأعمالِنا في مُلتقى الأرواح، إذا سُرَّ أهلُ الصّلاحِ بأبناءِ

الصلاح، ولا تَقِفْهُم منّا على موقفِ افتضاح، بما نجترِحُ من سُوءِ الاجتراح.

اللهُمَّ وما تَلُوْنا من تلاوةٍ فزكَّيْتَها، وما صلَّيْنا من صلاةٍ فتقبَّلْتَها، وما عَمِلْنا من أعمالٍ فتقبَّلْتَها، وما عَمِلْنا من أعمالٍ صالحةٍ فرَضِيتَها. فنسألُكَ اللهُمَّ أن تجعَلَ حظَّهم منها أكبرَ من حُظُوظِنا، وقَسْمَهم منها أجْزَلَ من أقسامِنا، وسَهْمَهم من ثوابِها أوفَرَ من سِهامِنا، فإنّكَ وصَّيْتَنا بِيرِّهم، ونَدبْتَنا إلىٰ شُكرِهم، وأنت أولىٰ بالبِرِّ من البارِّين، وأحقُّ بالوصْل من المأمورين.

اللهُمَّ اجعَلْنا قُرَة أعيُنٍ لهم يومَ يقومُ الأشهاد، وأسمِعْهُم منّا أطيبَ النداءِ يومَ التَّناد، واجعَلْهُم بنا مِنْ أغبَطِ الآباءِ بالأولاد، حتى تجْمَعَنا وإيّاهم والمسلمين جميعاً في دار كرامتِك، ومُستقرِّ رحمتِك، ومحل أوليائك، مع الذين أنعمْتَ عليهم من النبيِّن والصدِّيقين والشهداءِ والصالحين، وحسُنَ أولئكَ رفيقاً، ذلك الفضلُ من الله وكفىٰ بالله عليماً.

سبحانَ ربِّكَ ربِّ العزّةِ عمّا يصفُون، وسلامٌ علىٰ المُرسَلِين، والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّىٰ الله علىٰ سيّدِنا محمّدِ النبيِّ الأميّ، وعلىٰ آلِهِ وصحبِه وسلَّمَ تسليماً كثيراً.

## فهرست الكتاب

| الصفحة                                | الموضوع        |
|---------------------------------------|----------------|
| ٥                                     | مقدمة الناشر   |
| Y                                     | المقدمة        |
| رمضان                                 |                |
| له عليه وآله وسلّم آخر شعبان          |                |
| نان                                   |                |
| 17                                    | توجيه عام      |
| w                                     |                |
| ان عن ذكر الله ا                      |                |
| هو أو شغلٌ عن إجابة الداعي إلى الصلاة |                |
| YY                                    | المساجد        |
| ۲٤                                    |                |
| Υο                                    | نتائج الأفلام  |
| YY                                    |                |
| ۲۸                                    | تسجيل آخر      |
| 79                                    | استدراك وتصحيح |
| ٣١                                    |                |
| m                                     |                |
| ٣٤                                    |                |

| الصفحة                                     | الموضوع                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Ψο                                         | دعاء شهر رمضان           |
| ح ۳۵                                       |                          |
| ٦٠                                         |                          |
| ٠٠ ٥٦                                      |                          |
| دالله العيدروس العدني نفعنا الله به ٧١     |                          |
| ام عبدالله بن علوي الحداد نفعنا الله به ٧٣ |                          |
| سين بن طاهر نفعنا الله به٧٧                |                          |
| ، علي بن محمد الحبشي نفعنا الله به ٨١      |                          |
| الله به ۱۳۰۰ الله به                       |                          |
| ىية                                        |                          |
| ن المبارك                                  |                          |
| بان ٩٤                                     | قصيدة الترحب لشهر رمض    |
| ٩٨                                         | الفصل الأول في الترحيب   |
| موعظة                                      |                          |
| لئي الاجتهاد                               | الفصل الثالث في الحث ع   |
| 110                                        | الفصل الرابع في التوديع. |
| 171                                        | الفصل الخامس في الدعاء   |
| في العشر الأواخر                           | الفصل السادس في الدعاء   |
| بامُ الفتنة في رمضان وغيره ١٣٠             | الفصل السابع في الدعاء أ |
| 177                                        | دعاء ختم القرآن          |
| 180                                        | دعاء بر الوالدين         |
| 1 £ 9                                      | فه ست الكتاب             |

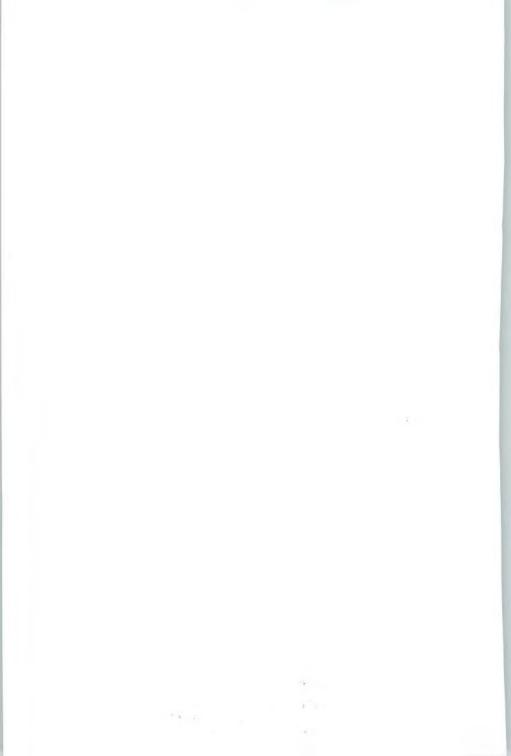

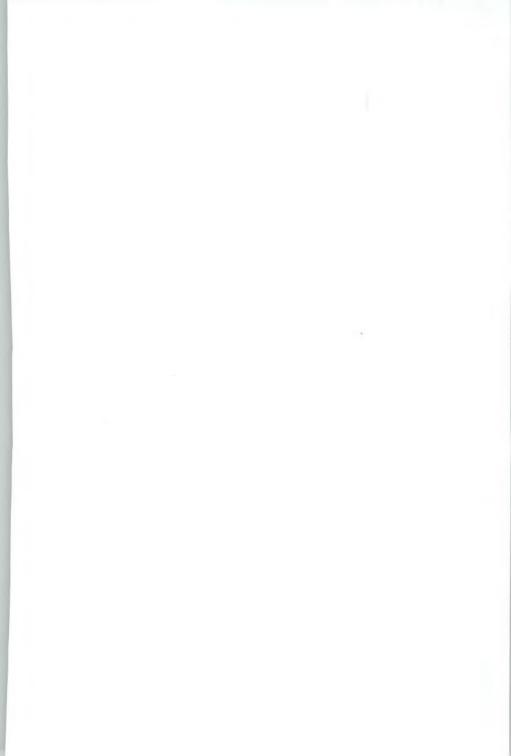







الجمهورية البننية - تريم (حضرموت) نلفاكس 419336 (009675) ص.ك 58076